



## تا يخ د الحق الحق الحق الحق المواد ال

مُحِكر مصر العظيم

بعلم (ق- يي)

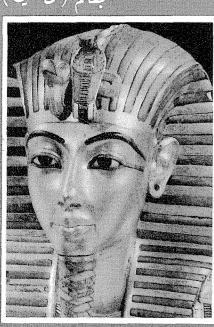

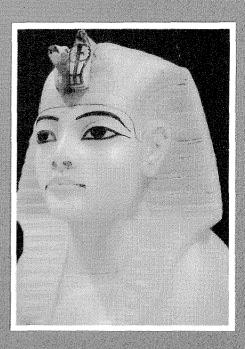









سَاریخ توْت عنخ آموْن حقوق الطبع محفّوظة لمكتبة مربُولي الطبعت الثانيت: الطبعت الثانيت: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

> الناشر مكتبة صديق لس ميدان طلعت حرب بالقاهرة - ج مع تليفون ٧٥٦٤٢١

خارج توت عنى أمون مُحِرِّرمضرالعَظيم

وهوبحث أثري نفيس في كثيرمن عادات وأخلاق وأحوال وصناعة وتجارة قدماءالمصربين في عصرتوت عنخ آمون الزهبي

ويتبعه المرائخ عسا لم القراعت المحرية مرجزًا ومشتخلصًا عَن أوثق المصادرالنا يخيت وأشه المؤلفات العصرية بقلم (قد يي)

مُكتب بنه مُدابُولي

بيِّ مُّ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرِّحْدِيمِ

## عهيل

إن القبلة التي يمنا بوجهنا شطرها والغرض الذي من أجله نشرنا هــذا الكتاب هو خدمة التاريخ الشرقي الدارس وسد ثلمة في عالم الأدب العربي.. وان القارئ ليرى معنا أن لغتنا الشريفة أشد اللغات عوزا وحاجة الى كتب في قدماء المصريين تكشف لنا عن تلك السدول الكثيفة التي تحجب عيوننا عن

في فدماء المصريين تكشف لنا عن ثلك السدول الكشيئه التي محجب عروية ماوراء الأيام من أضواء مشعة

وأردنا تنبيه القارى، ولفت نظره ألى فكرة عامة عن المدنية المصرية الغابرة بما نقلناه له عن علماء الفرنجة وكبار رجال الآثار الغربيين وكذا لم نأل جهداً فى لفت نظره الى أو ثق المصادر الافرنجية التي يرجع أليها اذا شاء الاطلاع والتعمق في شئون قدماء المصريين من عامة الوجوه

ولما كانت المصادر الافرنجية المهمة كثيرة لا يحصى لها عدد ولا يجمع لحاشل عدناالى التجوال بين صحفها وفصولها منتقين ماقل ودل ولذ وطاب وجلنا جولة بين ذاك البحر الخضم العميق بحر المؤلفات الافرنجيسة وخرجنا من الأعماق المدهشة حاملين شيئا من محتويات ذاك القاموس لنقدمه الى القارىء الظامىء الى مثل تلك الكنوز حتى يتشوق الى سبر غوره واقتحام مجاهله

وقد يلاحظ القارىء فى أثناء قراءة هـذا الكتاب ماحولناه من ربط شتات المواضيع ومختلف الأبواب بعرى الائتلاف إذ كان الغرض كما قدمنا الفكرة العامة فمن تاريخ الى دين ومن اخلاق وعادات الى أدب وكتابات

ولعلنا نفتح بنشر هــذا الكتاب باباً يتسابق اليه الشرقيون ويدخلون الى عالم التأليف والترجمة ثم يخرجون حاملين لنا من آثار الأجداد والأسلاف حباً ونباتاً وجنات ألفافا. وفقنا الله إلى مافيه رقي الشرقيين والسلام ك



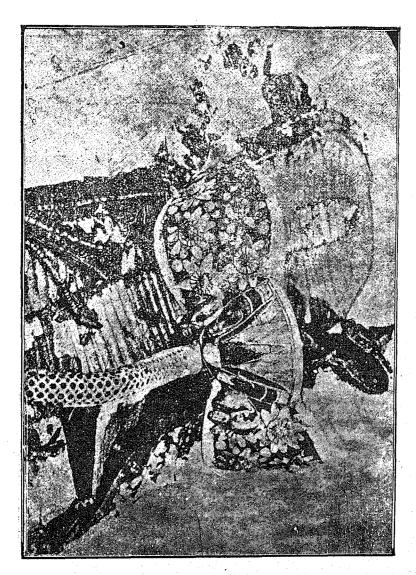

صورة رسمية فوتوغرافية لنعل الملك توت عنخ آمون كان يلبسه في رجله وقد وجد فى المدفن وهذا النعل مزخرف جداً ومصفح بالذهب ومزين بشكل زهرة اللونس وبرأس بطة



منظر من صورة فيتوغرافية رسمية لداخل الغرفة الخارجية في مدفن توت عنخ آمون كاكانت قبل أن تنقل منها القطع تظهر فيه المركبات الملكية وعجلاتها والصناديق والكراسي والدراير وعلب الأكل

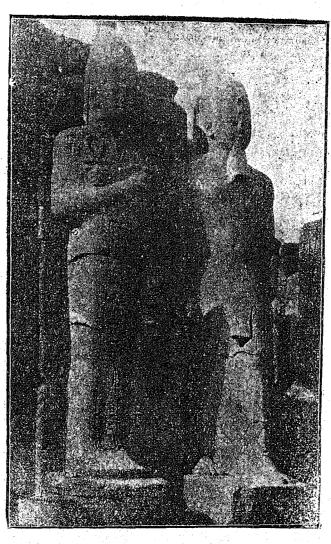

هيكلين في الاقصر

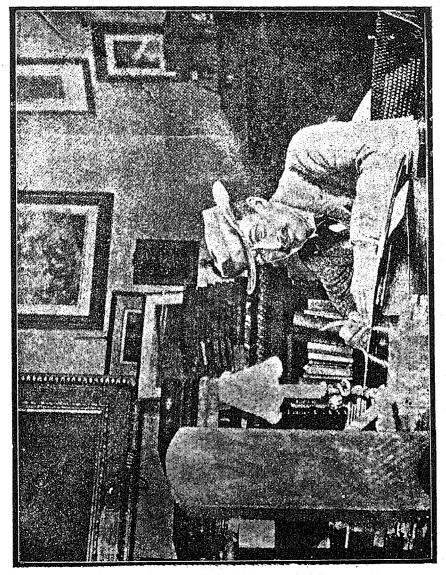

صورة المرحوم اللورد كارنارفون في مكتبه في قصر هاى كلر وهو الذي قضى ١٧ عاماً في البيعث والتنتيب في وادى الملوك بعماعدة المستر كارترعلي آثار توت عنج آمون العجبية

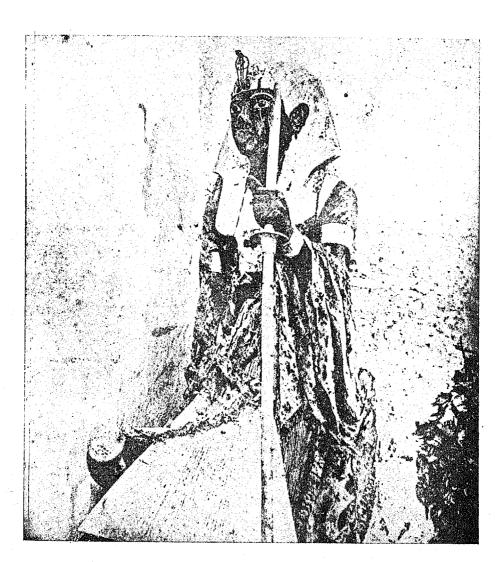

تمثال الملك توت عنخ آمون وهو أحد التمثالين الواقفين على جانبي باب الحجرة المقفلة التي يظن ان جثة الملك فيها



هوروس مع ابيروس



العال الذين كانوا يشتغلون في بناء الاهرام الكبير

صورة توت عنخ آمون بارزة على جدران احد معابد الاقصر



مناظر النقوش والرسوم الملونة المزخرفة التي تمثل تاريخ الملك توتعنخ آمون منقولة بالفو توغراف من مدفن القائد هوى الذى كان تحت قيادته و وجدت فى مدافن طيبة وكان هذا القائد ينوب عن توت عنخ آمون فى بلاد الحبشة وبرى القارى، فى النقوش المثبتة هنا الملك توت عنخ آمون على عرشه يتقبل الهدايا والاسرى وقد جلس على عرش من عروشه التى وجدت الآن فى مدافنه



حذا، لان الملك مصنوع من القش والحرز الملون الجميل

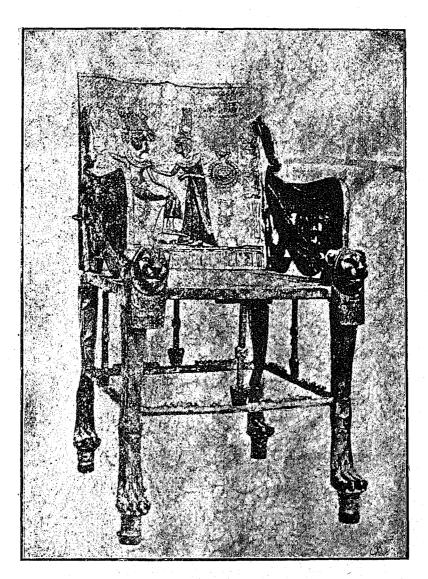

كرسي عرش توت عنخ آمون المصفح بالذهب المزخرف والمنزل بالحجارة الكريمة الملونة وبالخرز وقوائم الكرسي تمثل الاسود والجانبان يمثلان الافاعي المقدسة وفي مسند الكرسي زخرفة رمزية ممثل الملك والملك والمدكة جاالين في القصر الملكي والشمس المقدسة تشرق عليهما باشعتها الحيوية والصورة محاطة باطار بديع الصنع



المغفور لهالملامة الأثرى المصرى الكبير صاحب السعادة احمد بإشاكمال الذي اخترمته المنية عن ٧٥ سنة قضاها في خدمة العلم والتار بخ المصرى القديم



منظر داخل الغرفة الاولى لمدفن توت عنخ آمون وقد صورت بناء على رسومات قدمها اللوردكارنارفون مكتشف المدفن



اغرب ما وجدوه فى أحد الصناديق فى المدفن قفاز (جوانتى) من الفاش المتين ليد طفل صغير يظن أنه قفاز الملك لماكان طفلا وهو أقدم قفاز عرف فى التاريخ

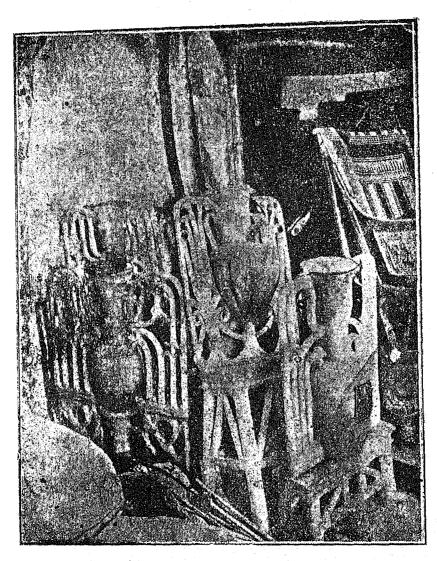

هذه صورة فوتوغرافية رسمية لبعض الزهريات والقال المصنوعة من المرمر الشفاف كا وجدوها في النرفة الخارجية لمدفن توت عنخ آتمون وهي مزخرفة ومصنوعة باشكال حميلة تشهد بسلامة ذوق المصريين القدماء ويرى أيضا طرف احد الكراسي التي نقلت من المدفن

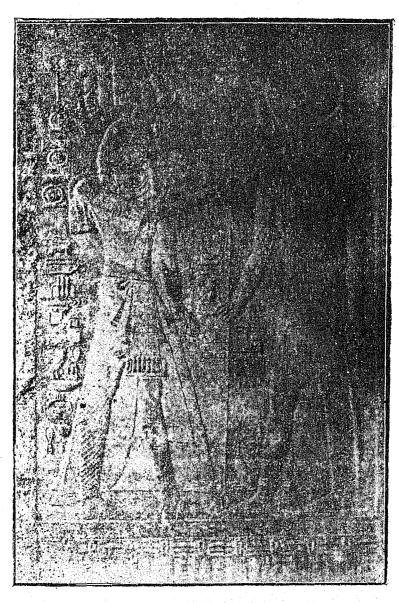

هوروس أماس انوبيس



الجنود المصرية الشاة



تمثال الملك توت عنخ آمون الذي اكْتَشْف قبره في الاقصر



منظر النقوش والرسوم الملونة ( راجع ما كتب تحت شكل نمرة ٣ )



صورة تمثال من الابنوس والذهب وكرسي مستطيل قوأمه كالحيوان وحلل ومزهرية كلها من المرمر أو الممدن النزل والمزخرف



مورة القطع المختلفة التي شوهدت داخل الغرفة الأولى عند ما دخلوا اليها وقد صورت بالنور الكهربائي بمرفة لرجال اللوردكارنارنون وهذه الصورة تمثل ثاحية من اكماء الشرفة ويرى فيها الشمالان الوافقان على جانبي الغرفة المحتومة ويرى أيضاً صندوق طويل علىالارض في داخله ملابس الملك وفوقه سمير لهنوائم شكايا كعيوان هاتور وقد رفع ذيله الطويل وفوق هذا السرير صندوق منزل بالحجارة الـكريمة ونوقهسمير آخر عليه



صورة رسمية فوتوغرافية لصندوق مزخرف آية في الجمال والبهاء ودقة الصنع للملك توت عنخ آمون وجد في مدفنه وقد رمز للملك بأسد رأسه رأس الملك وقد وقع بين يديه اعداءه وفي وسط الصوره ختم الملك بالهيروغليفية وهذا الصندوق يفوق جمالا واتقاناً سائر ما وجد في المدفن



باقة من الزهور على حمالة . هذه الباقة كسيت بالجيلاتين الشفاف كي لا تتفنت اجزائها



منظر الهرمين السكبيرين بالجيزة



مدخل قبر توت عنج امون في الاقصر اثناه نزع الالواح الخشبية التي كانت موضوعة على مدخله



صورة فتوغرافية رسمية داخل المدفن وفيه سرير الملك وتخته وصناديق الطمام وكراسي وقطع مختلفة



قميص من النسيج المنين لطفــل صغير وجد في أحد الصناديق الثمينة في مدفن توت عنخ آمون ويظنون انه قميص الملك لما كان طفلا

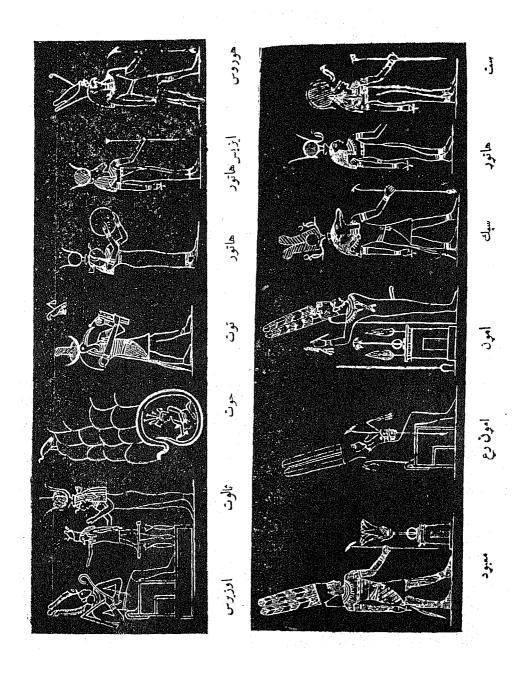



الصورة العليـا : اعدام العاصين على المعبود الصورة السفلى : رسم الرقاصين والمغنين من الفراعنة



نقوش ورموز مختلفة موجودة على ورق البردى



جزيرة فبلى



منشتان لاجل نش الذباب مصنوعتان من النخل



منظر النقوش والرسوم الملونة المزخرفة (راجع ما كتب تحت شكل نمرة ٣)



سل من القشفيه آثار الدوم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



منظر داخل أحد الصناديق المزخرفة لدى فتحها وفيها أجزاء مختلفة مبعثرة بدون ترتيب



مسند من خشب الابنوس كان الملك يسند رأسه أو رقبته عليه عند النوم

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



صورة كأس من المرمر وشعمدان وصندوق ومركبة ذات عجلتين وجدت في الفرفة الاولى المدفن



عقد جميل الصنع من الخرز والقطع الخشبية المنزلة بالخرز والزجاج الملون وفي آحره قطمة ذهبية منقوشة والخرز شفاف جداً



هوروس



منظر احدى الاواني المرمرية تنقل على حمالة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

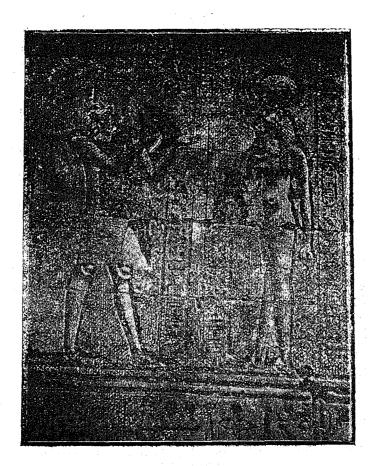

الملك ومعبوده



قطعتان موسيقيتان مثل الصنوج لهارنين جميل تستعملان في الحفلات الدينية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



خريطة مصر فى أيام الفراعنة

مستر كارتر الذي اكتشف مدافن الملك توت عنخ آمون بعد تنقيب . ٣ سنة

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

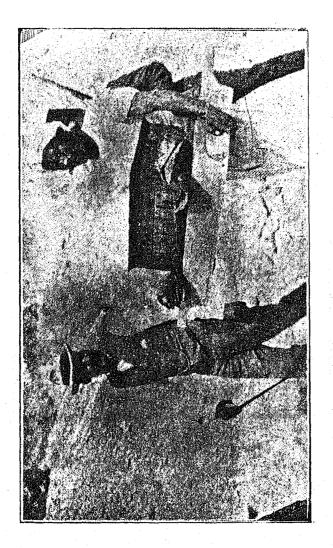

صندوق بديع الصنع مزخرف ونزل بالعاج والذهب

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المحكمة الجهنمية لمعبود اوزيريس

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مدخل مدفن الملك توت عنخ آمون الذي وقف فيه الزائرون والصحافيون ولم يتخطوه الى الداخل فأمكنهم التفرج على ما في داخل الغرفة

1 0 V مهاجرو أسيا verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



هيكل رامسيس الثاني

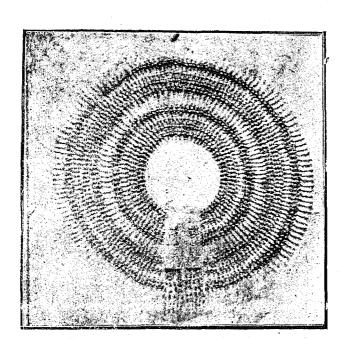

عقد من الحجارة الملونة والحرزكان حول ( قبة ) قميص الملك توت عنخ آمون



قبضة عصا الملك توت عنخ آمون من العاج والانبوس وهي مزخرفة بنفس صورة اعداء بلاد مصر من الحدود الجنوبية والشالية وتظهر ملامح الوجوه المحفورة باتقان عظيم



رعميس الثانى



سرجون ملك اشور بيده الصولجان



مصور مصرى يلون تمثالا حجر



أمن رع

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



كأيو باطره تزور هيرودس



كاتب مصرى قديم



جنازة مصرية قديمة



بطليموس فيلادلفوس وأمران



اوزيريس.



rerted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

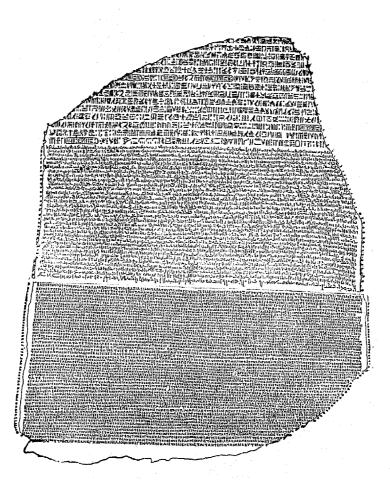

حجر رشيد



مماصر العنب عند المصريين

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

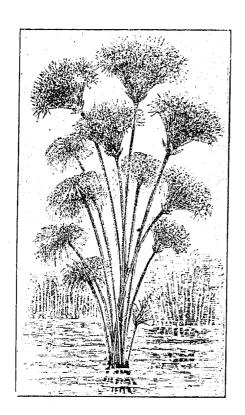

شجر الدرى



اسر حدود یعود ظهراق ملك مصر



حفار مصرى ينحت ذراعاً



حفار مصرى يصنع تمثالا



الكتاب الاول توت عنخ آمون



### الفصل الاول

## عناية الغرب بآثارنا

لقد عنى الغربيون منذ القدم بآثار أجدادنا المصريين وبذلوا كل غال ومرتخص في سبيل اعلان سر من أسرارهم أو كشف مجهول من عادياتهم أو وصف شأن من شئونهم أو نقل رسم من رسومهم أو ترجمة كتابة من أوراقهم . ولم تدخر حكوماتهم وأفرادهم من الجهد وسعاً ولم ينفكوا منذ القديم يرسلون البعوث الى أرض مصر وغشاها منهم غير قليل من العلماء والأثريين الذين جابوا قفارها وفتشوافي جبالها وتربتها فعثروا على مخبآت الدهور وكشفوا عن كنوز كرت عليها الفداة ومرت العشى وهي في خدرها مصونة فكم من قبور نشرت وهياكل وتحف وآيات وزخارف وزينان وأصنام وتماثيل ونقوش وتهاويل ظهرت ثم نتل أولئك المجدون العاملون الى بلادهم من بقايا القرون الغابرة ما راق لهم وحماوا الى متاحفهم كل غال ونفيس فاذا في كل متحف من دور الآثار طائفة كبيرة من آثار النيل تحدث بما حدثه الشاعر الانجليزي هنت إذ قال « النيل يجري فائضاً في أرض مصر القديمة الصامتة وينساب بين رمالها كأنه الفكر القوي المفعم بالأحلام وتبدو الوقوت والأشياء فىتلك الأحلام كأنها نابتة ثبوت الخلود . فمٰن كهوف وأعهدة وأهرام ومن هكسوس تجولوا في ذاك العالم الغني بالمجد البهي ومن أمثال سيزوستريس السامي وتلك الشعلة الجنوبية المنيرة وتلك الملكة الطروب التي ضربت على أيدي العالم القوية . ثم يحل صمت أقوى وسكوت أشمل وإذا بالفضاء الخالي يثقل نفوسنا ثم نستيقظ فاذا به كعالم قد زالت معالم لجبه وعفت أطلال صخبه ونسمع خرير المجرى الزاهي ينزلق وينحدر بين القرى ونفكر كيف نقضي مرحلتنا الهادئة في سبيل البشر »

ثم شمر أولئك العلماء عن ساعد الجد فنقلوا الى لغاتهم ما احتوته أوراق

البردي الكثيرة وما صانته جدران المعابد والهياكل من نقوش وألغاز وفسروا تلك الكتابة التي خلفها وراءهم قدماء المصريين فكانت تاريخاً صادقاً وأثراً ناطقاً يحدث عماكان عليه القوم من مجد وجبروت ورقي ونشاط ثم قابلوا تلك الكتابات بما وصل الى علمهم عن المصريين من كتب قليلة كالتي خلفها هيرودوت مؤرخ اليونان ومانيتون وديودور وبلوتارك فأخرجوا للعمالم مكتبة هائلة ألفوا كتمها وصَنفوا تاريخها فألفينا في كل أمة من أمم الغرب عدداً لا يحصي من كتب مؤلفة. ومترجَّة تحدث الناس حديثاً شائقاً عن الفراعنة وقدماء المصريين فحوت تلك المؤلفات شيئاً كثيراً عن تاريخهم وأخلاقهم وعاداتهم ودياناتهم ومعبوداتهم وملوكهم وملكاتهم وفتوحاتهم ومستعمراتهم ومعابدهم وفنونهم وصناعاتهم وتجارتهم الخ. ولم يكتفُ أولئك المؤلفون بنقل ما تركه المصريون أنفسهم من بردي ونقوش وما سطروه وحفروه بل توسعوا في التأليف توسعاً مقبولاً وأضحى تاريخ قدماء المصريين علماً خاصاً وأصبح البحث في عادياتهم فناً خاصاً دعوه (بالأجيبتولوجيا) وتخصص الكثيرون من علماء الغرب في ذلك بل منهم من تخصص لتـــاريخ المصريين ، ومنهم من برز في مباحث عاداتهم ، ومنهم من أخل على عاتقه حل رموز الهير وغليفية (١) ودرسها وتأليف الكتب في قواعدها وترجمة صعبها وكامها وشرح مفرداتها وجمعها فى معاجم وموسسوعات وتعليم ثلك اللغة وهى أم اللغات في الجامعات، ومنهم من قام يلتي المحاضرات عن بعض ما أحاط به من تلك العلوم ومنهم من سعى اكشف الستر عن كيميائهم وطهم وحنوطهم ومومياتهم ومنهم من أصدر المجلات الخاصة بهم دون غيرهم . وقد ملك نفر غير قليل من هؤلاء العاملين ناصية الشهرة والصيت وان مجملا صغيراً كقدمة لهذا الكتاب ليضن على القارئ المصرى السكريم أن يسمع بعضاً من أسماء أولئك المشهورين في ما يختص بآثار بلاده وأجداده ولكنه إن صبر حتى آخرهذا الكتيب عثر على أسهاء عدة لنفر من أولئك العلماءالغربيين ولاإخاله بعد ذلك إلا عاضاً مثلي

<sup>(</sup>١) معنى « هـروغليفيـ» » الخط المقدس (باليونانيه هـروس أىمقدس وغليفي أىخط)

بنانه حسرة وأسى على اهمال مصريي اليوم فى العناية بشيء مما عني بهالغربيون من أمر مصر القديمة وآسفاً على فقر اللغة العربية من مؤلفات ومصنفات ذلك الفقر المدقع الذى شعر بوطأته شباب اليوم إذ بينا يرتع الغرب في عالم من نور تلك المصنفات اذا بمصر نفسها وهي أحوج من غيرها الى ذاك النور تتخبط في ظلمات من الجهل بأمر أسلافها القدماء وبما كانوا عليه من عز ورفعة

م إنا لا نجحد فضل تلك النهضة التي أحدثها ذاك الاستكشاف العجيب لقبر الملك توتءنخ آمون فرغب المتعلمون في الحج الى آثاره وزيارة المتحفات ورأت الحكومة أخيراً أن تنشىء مدرسة لنعليم الهبروغليفيه. واللغات القديمة لمن أولع بذلك غير أن تلك النهضة ما زالت في دور النشوء وربمـــا رأينا منها خـــيراً في ِ شبابنا حين نجد بين أيدينا ترجمة أوراق البردي القديمة وترجمة ما على كل معبد وما في كل اهرام ومقسبرة من نقوش وكتابة كما ترى أمامنا عـــداً وافراً من مؤلفات عربية منتشرة فيأنحاء القطر تحدث عن سيرة الأسلاف. وكذلك ترى في كل حاضرة من عواصم المديريات متحفأ للآثار.وقد نرى من اللائق ذكركامة نشرت للمرحوم العلامة الأثرى أحمد كمال باشا ( وسنورد فىختام هذا الكتيب كلمة عنه ) عن متحفات العواصم يقول فيهما : « اطلعنا اليموم على صفحات ( الاهرام ) منذ بضعة أيام لانشاء المتاحف ودور الكتب العمومية فى العواصم وايجاد المكاتب القروية لتسهيل الدراســة وتمهيد سبيل الرشاد لسكان العواصم والقرويين حتى لا يحرموا فى هذا العصر الزاهر من اقتباس العلوم والصنائملأ سيماآ ثار أجــدادهم التي أدخروها لهم في بطون الارض من كنوز ثمينة وتحف غريبة عظيمة تدلهم الدلالة الحقيقية الواضحة على تمدن البلاد ورقيها فى العصر القديم وعلى أحوالها وزراعتها وصناعتها وأنواع أحكامها ونظام أوقاتها وكيفية تدبير مصالحها والمحافظة على البــلاد وحدودها وبيان هــذه الحدود بالاعلام الحجرية المنقوشــة بقلم الحفر وعلى طريقــة الأمن العام والقوانين المتبعة الحاسم

وغير ذلك مما لا يحصيه القلم . واعلم أنه لا يتيسر الحصـول على هذا الغرض ولا الوصول الى فهمه وادراكه إلا بانشاء المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية إذ هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الوصول الى هذه الضالة المنشودة ولا نجهل أنه حتى الآن لم يهتم منا أحــد تمــام الاهتمام بهذا المشروع لتعميم فوائده الجزيلة التى يقتبس منهاكل عامل وصانع وفلاحوملاح وطبيب وفلكي ومهندس ومساحوتاجر وسياسي وحاكم وقد قل من بيننا من يحث عليها ان لم نقل أنه نادر بالمرة فياليت شعرى الى متى هذا الحنود والرقاد والصمت المتناهي وضياع الفرص الثمينة التي تحين لنافنطرحهاظهريا . أنظر الى قول (بتاح حتب) (١) في الاوحة الثامنة عشر من نصائحه فقد قال ما مناه : « إذا كنت رجلا عاقلا رب إبنك ليكون مرضيًا عند الله فان أصلح أموره على خطتك واشتغل بمصلحته كما يجب عليه اصنع ممه كل خير قدر استطاعتك لانه ابنك ومنسوب اليك وخلفه صليك ولا تبتعد عنه بقلبك . لكن لو ساءت أعماله وتجاوز الحمد وأنف الكلام (أى النصيحة ) وأطلق لسانه بقبيه القول أضربه اذن على فهه» \_ ثم قال « نفذأمرك في الذين يفعلون السوء بلا مؤاساة » الى أن قال في اللوحة الثامنة والثلاثين «إذا سمعت عنه النصائح التي ذكرتها فان حكمتك تصير في تقدم حقيقي ومهما تبكن فانها الواسطة في الوصول الى الخير » ثم قال في اللوحة الحادية والاربعين «الرجل الذي لاخبرة له لايسمع ولا يفعل شيئاً ويري العلم في الجهل والربح في الخسارة ويفعل كل شيء بضلال فهذا يكون فعله مخالفاً للصواب » وقال ( قاقمنه ).(٧) من ضمن نصائحه أيضاً « اجتهـ ليذكر كل انسان اسمك . اه » – أنظر فصول الحضارة القديمة (٣) - وبالتأمل في هذه النصائح التي أتحفنا بها رجال الفضل من الأسرة الخامسة نرى أن الانسان لا يكون له اسم ولاشهرة

<sup>(</sup>١) كتاب الأديب المصرى بتاح حتب هو أقدم كتاب فىالعالم ويتضمن حكماً قيمة سنورد بوضها فرآخر كتيباً هذا وقد نقل الى كل اللغات الحية الآن تقريباً

<sup>(</sup>٢)سنذكر بعضا من حكم «قاقمنه» في آخر الكتيب (٣)كل هذه الاشياء سنذكرها بعد

في هذا العالم إلا بمعارفه وآدابه التي يقتبسها عن أبيه ومعلميه فالمديرون الآن هم آباء تلك القرى المتروكة وهم المسئولون عنهـا فيمايثقف عقولها ويقــدم عمالها ويرشدها الى طرق التعليم والى تمهيد الوسائل النافعة لهاإذ كل راع مستول عن رعيته . فيأيها المديرون أهل الفضل والمعارف القائمون باصلاح شؤون البلاد المعهود اليكم أمرها وتقدمها أسوق اليكم حديثي هذا لبذلكل ما تستطيعون من الوسائل لانشاء المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية . . هذا ولا يخفي أن مجالس المديريات والبلديات يمكنها القيام بصرف ما تحتاج اليه هذه المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية لائه أمر متيسر الحل مدير غيور على بلاده — فالمتاحف لاتكلفهم شيئاً فان المتحف المصرى العام عليــه أن يورد الآثار التي لاتفيــده والتي يبيعها الآن للأجانب في قاعــة المبيعات بابخس الأثمان وان يعطيهم القواعه والنصبات والدواليب وأنواع الاثاث المودعة في المخازن بلا فائدة وليكن لكل مدير الحق في حفظ كل بمرجده السباخة في الخرائب والاطلال من الآثار التي تبدد بدون عمرة ولا فائدة وبذلك تصبح كل مديرية حافظة لآثار سكانها القدماء تنافس أختها في التقاط ما يؤخذ منها أثناء أخذ السباخ . وليس عليهم أن يفكروا في شرح هــذه الآثار أو نشر فو ائدها فاني عليم بالنهضة التي قام بها الشبان الآن بتعليم اللغة المصرية القديمة وأنى من جهة أخرى مستعد للقيام بهـنه الخدمة وان شاء الله لايمضي زمن بعيد حتى يجد المديرون شبانًا أولىخبرة ومعارف يشغلون هذه المتاحف ودورالكتب ويلقون فيهما المحاضرات العلميمة والخطب العصرية فيستضيء بهما أهل البلاد وتنهض ما نهضة الحهاد

# الفصل الثاني

## تقدير علم الاثار

ولامراء أنكل مصرى غيوريرى مارأى المرحوم العالم المصري ويعلن سخطه على قامة المبيعات وأسمه على للك الآثار النفيسة التي خرجت من مُصر فا كتفات بها متحفات الغرب والشرق حتى كبار التماثيل والمسلات العظيمة التي حملوها الى أقصى الجهات ورب قائل يقول ان لتلك الآثار التي حملت إلى أوروبا وأمريكاوغيرهما فضلاكبيراً إذ يشاهد فيها الغربيون ماكان عليه المصريون من مجه وعظمة فتكون هنالك بمثابة الاعلان عن رفعة المصريين القدماء فنقول أن الغرببين أعلم منا بتاريخنا وأدرى بمدنيتنا وأن بين أيديهم من ألوف الكتب وربوات التآكيف والصدور والرسوم لمغن عن سلب مصر أنفس آثارها وأن المتحف المصرى لأحق بها من متحفات مبعثرة في أنحاء المدور وأن الجو المصرى لأجدر بها وبصيانتها نحت جناحيه حيث نبتت وعاشت قبل أن يستيقظ الناريخ وتهب العصور من سباتها العميق وأحق بها من الغربة والتشتيت والتمزيق والتفريق يتنازعها الغرباء ويتهادى مها العظاء ويفخر بجمهها الملماء .ولكن ماذا تجدى الأقوال والمسرات والواجب علينا أن نحتفظ بالبقية الباقية من أن تتسرب الى خارج القطر وأن نهتم بتلك البقية فندرسها ونقرأ ماكتبه الغرب عنها من عجائب وماصنفه عن موضوعها من غرائب وأن تجد دار الكتب فلا تألو جهداً في سبيل اقتناء تلك المؤلفات التي دبجتها براعة كتاب الغرب وعلماؤه وتنشط وزارة المعارف فتشترى لمكاتب مدارسهأ الخاوية بعضاً من تلك الكتب التي تساعد الطلبة على تفهم سيرة الفراعنة وينشط كتابنا فينقلوا الى الناطقين بالضاد عدداً من تلك المؤلفات المشهورة ويعربوا لنا بعضاً من

كتابات العاداء المأنورة وقد يجد القارئ بعنها من أساء تلك الكتب الجميلة الشهيرة فى ختام هذا الكتيب ولو شاء الأجل وسمح الوقت نتلنا منها كتاباً يكون هذا الكتيب مقدمة له وماأردنا باصدار مفير لفت النظر الى عناية الغرب بقدر اهمال الشرق بمالم الآنار وقد أدى بهم البحث الى أن مصر ١١) مهد المدنية واليك نبذة ترجمها صحيفة الاهرام:

### الفصل الثالث

#### مصر مهد للدنيه

نشرت كبريات الصحف الانكليزية نبأ يهد من أهم الأنباء العلمية وهو أن مصدر الجنس البشري أصبيح معروفاً الآن باكتشاف الحلقة المفقودة ببن الانسان والقرد وأن من العقد اتى حلت كيفية بدء المدنية والأدوار التى انتشرت بها من مصر الى جميع أشماء العالم. أما صاحب هدنه الاكتشافات الجديدة فهو الأستاذ جرافتون اليوت سميث أستاذ علم طبائع البشر «الانتروبولوجيا» وهذا الاستاذ معروف فى مصر إذ كان أستاذاً لعلم التشريخ بمدرسة الطب المصرية وكان قد جاء الى مصر للبحث فى دراسة طريقة التحنيط عناء قد اء المصريين وعمل ابحاث فى المنح والجماجم ومقارنتها تشريحاً فكانت تعرض عليه المصريين وعمل ابحاث فى المنح والجماجم ومقارنتها تشريحاً فكانت تعرض عليه جميع التوابيت التى تمكتشف فى مقابر قدماء المصريين لاتمام الابحاث التى يريدها وبعد أن أنم ابحائه وجمع ما يحتاجه من النماذج لتحقيقاته العلمية انتقل من مصر الى جامعة ليفربول أستاذاً للتشريح وعلم طبائع البشر وقد نشر ابحاناً كثيرة وهو الى جامعة ليفربول أستاذاً للتشريح وعلم طبائع البشر وقد نشر ابحاناً كثيرة وهو

<sup>(</sup>۱) كان اسم مصر في القديم «خميمن» أي الارض السوداء نسبة الى تربها السوداء والشمس بالمبرية «مصرام» التي كثيرا ما طلق على مصر السفني وبالاشورية «موصرى» ومصرى وباليونانيه اجيبتوس التي يقال أنها مشتقة من قفط وقبط

يعد من كبار الثقات في هذه العلوم ثم نقل الى جامعة لندن

والمفهوم من أقو ال الصحف الاوروبية أنه كتب الفصل الخاص بعلم طبائع البشر في دائرة المعارف البريطانية الحديثة الطبع « الثانية عشر » التي توشك أن تظهر وقد اهتم العلماء بما كتبه في ذلك الفصل حيث قال أن الابحاث التي تمت منذ سنة ١٩١٠ قد حلت كثيراً من اعظم المعضلات \_ ماعدا مصدر الحياة نفسها \_ وان العلم وقف عند معرفة مبادىء النوع الانساني فكان علماء طبائع البشر يظنون من عشرة اعوام خلت ان هذه المسائل لايمكن أن تحل وستبقى الى الابد بنير حل ولكنه حلما وعرضها الأنظار

ينقض الاستاذ اليوت سميث جميع النظريات التي سبقه اليها علماء طبائع البشر ويعدها الآن في حكم المسائل التي انقضي زمن الأخذ بها عا في ذلك آراء الاستاذ ادوارد بارنت تيلر الاستاذ بجامعة اكسفورد و هو الذي كتب فصل علم طبائع البشر في الطبعة الحادية عشر لدائرة المعارف البريطانية سنة ١٩١١ فقد رفض الاستاذ اليوت سميث هذه الآراء بصفة خاصة ويقول صاحب الاكتشاف الجديد أن النوع الانساني نشأ من جبال «سواليك» الواقعة في سفوح جبال المملايا» بالهند فقد ظهر بهذه المنطقة قرود شبيهة بالانسان في العصر الثلاثي المتوسط « العصر الميوسيني » وقد اختلف علماء طبقات الأرض على تقدير أزمان هذا (العصر الميوسيني) فقد يكون ثلاثة ملايين سنة أو أربعة ملايين فلاستاذ اليوت سميث يقول « أن التشعب العظيم للانواع والاجناس تطور في فلاستاذ اليوت سميث يقول « أن التشعب العظيم للانواع والاجناس تطور في بل الاسرة الانسانية أيضا. وقد انتشر أجداد القرود والانسان غربا حتى وصلوا الى افريقيا واوروبا قال « وفي اثناء جولانها بين الهند الشمالية وافريقيا ظهرت الخواص الانسانية في احدى هذه الاشكال « القردية »

واكتشف الاستاذاليوتسميث في عظم الججمة المسهاة « بلتدون » والتي وجدت في سوسكس سنة ١٩١٢ حلقة كانت مفقودة وهذه لجمجمة ذات فك « قردى »

ولكن بتجويف الججمة علامات لاشك فيها تثبت اكتسابها الانسانية في عصر بعيد جدا وقد اختلف الآراء وصرح بانها جمجمة رجل عاش في العصر « البليوسيني » وكان ذلك أول العصر الجيولوجي الثالث او الرابع ويرى بعض الجيولوجيين أن هذا العصر كان منذ مليون سنة قال : « وكان جميع البشر الاصلمين سوداً كالاقربين من اقاربهم الغورلا والشمبانزي ولكن فرعا من الاسرة البشرية أصفر جلده وكبرت جماجمه وفي العصر الجليدي تفرعت هذه الاسرة الصفراء اللون الى اربعة الوان بسبب حواجز الجليد التي فصلت بينها الوفا لا تعد من السنين فعاش فريق منها بالقرب من النهر الاصفر ومنه نشأ الجنس المغولي وعاش الآخر شمال شرق افريقيا حيث تطور الى اللون الاسمر . وحجز الثلج فريقا منها في التركستان فلما ذاب النمج عادت هذه الاجناس الى فقد كان في شمال شرق التركستان فلما ذاب الثلج عادت هذه الاجناس الى الاتصال ببعضها فاختلطت وامتزجت ولكنها لم تفقد مطلقا الميزات التي تميز بعضها من بعض »

ويقول الاستاذ اليوت سميث ان مصر هي مهد المدنية لابابل كاكان مفروضاً الى عهد غير بعيد فان دراسة بناء الاهرام والتحنيط نثبت كيف أن الفنون انتشرت من مصر الى « غينا الجديدة » والى « استراليا » ثم عبرت الحيط الباسيفيكي الى امريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه وكان المصريون وجيرانهم السمريون الذبن تلقوا عنهم المدنية يطلبون الذهب والاؤلؤ والجزع والبخور العطرى فأرسلوا طلابهم للبحث عن هذه الاشياء قبل المسيح بالاف من السنين وقد تعقب الاستاذ اليوت سميث الآثار في ضوء الاكتشافات الاثريه الحديثه اعمال الحفر والتنقيب الطرق التي اتبعها اولئك المستعمرون القدماء فاثبت كيف اكتشفوا مناطق القصدير في بحر قزوين وكيف اخترعوا البرونز الذي احدث هدا الانقلاب العظيم في العالم ثم تتبع الاستاذ بابحائه أقدم الناس مدنية «المصريين» في هجرتهم الى ارمنيا والقوقاز وآسياالصغرى في الغرب ووصولهم «المصريين» في هجرتهم الى ارمنيا والقوقاز وآسياالصغرى في الغرب ووصولهم

على الاقل الى البلوغستان بل ربماالى الهندشرقا

وقد أدتى سعى المصريين فى بحثها عن النحاس الى سلسلة من الاعمال لاستخراج الذهب من اكسوس الى بخارى ومنها الى اواسط سيبريا. وأكتشف المصريون الذهب وحجر الشب « سليكات المنسيا » فى أرض الصين وقال « وهم الذين غرسوافع لا بذرة المدنية فى الصين » اما الطرق التى سلكوها فرسومة فى أنظمة الرى الاثرية

وقال الاستاذ ان كهنة هليوبوليس فى مصر هم الذين نشروا عبادة الاصنام « الرمزية » وعبادة الشمس فى جميع انحاء العالم فى أواخر الاسرة الرابعة أى قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة ووضعوا عقائدهم فى قالب ليتمكنوابه من القبض على ذمام الحكومة وقد نجحوا بعض النجاح فى غرضهم ولكن معتقداتهم انتشرت فى جميع انحاء الارض من استوتهنج « بانكاترا » الى بيرو بامريكا الجنوبيه

هـذه خلاصة ماذ كره بعض الصحف عن آخر رأى لثقة كبير من أكبر علماء العصر الحالى ولا شك ان أراءه مبنية على اكتشافات ونماذج وغير ذلك من الأدلة المحسوسة التي يثبت بها العلماء مثل هذه الآراء الهامة وان مثل هذا الاكتشاف الجدير بالثقة وغيره ليثبت لنا أن مصر كانت على جانب كبير من المدنية قبل عصر الناريخ وقد عقد أحد كبار علماء الآثار (١) فصلاً مسهباً في المصريين القدماء وذكر عن مصر قبل التاريخ مانلخصه:

<sup>(</sup>١) هو الاستاذ فلندرس بيتري الاثري المشهور

## الفصل الرابع

#### مصر قبل التاريخ

«خلف المصريون القدماء قبل الميلاد بنحو نمانية آلافسنة مدنية بالغة وتركوا آثارا جليلة قيمة لعلها تكون وحدها دليلا على انهم تفوقوا فى ذلك العهد البعيد على كثير من الأمم التي ظهرت بعدهم بقرون متطاولة . وقد برع اولئك القدماء فى صناعة الآنية ،ن الخزف ونقشها نقشا هندسيا بديعا واستنبطوا صناعة الامشاط وتأنقوا فى صنع الهراوى والأسلحة الصوانية تأنقاً دل على مقدار عبقريتهم وذكائهم وكانت عندهم حراب يصيدون بها الغزلان لها شعبتان يرمونها على قوائم الغزال حتى يسهل عليهم ادراكه وكانوا يربطونها بحبل طويل يجزبونها به قبل ان تصل الى الارض لئلا تتكسر

وفوق ذلك استخرجوا النحاس. وصنعوا منه كثيراً من الحلى . كما صنعوا منه الدبابيس التي كانوا يستعملونها في ملابسهم وايصالها ببعضها البعض. وانخذوا من الجلد لباسا و نعالا تشد بالسيور. وتأنقوا في تصفيف شعورهم وتزيينها بالامشاط التي كانت تصنع من العظم لكي تبقى على الهيئة التي يريدونها أي كما تصفق السيدات شعورهن في هذا العصر الحديث

ولبثت تلك الحضارة الف سنة تقريبا. ثم قامت بعدها حضارة ثانية عاشت من سنة ٩٠٠٠ قبل الميلاد الى سنة ٧٨٠٠ اى ١٢٠٠ سنة وظهرت فيها مصر بمظهر واضع اساس الحياة والعمران فى العالم. فقد انتعشت الصناعات كاما وجيء باللازورد والفضة من الاقطار الاسيوية وتقدم بعض الفنون واتسع نطاق التجارة ونشطت الآداب اللغوية. وعملت المدى من الصوان وكانوا يفضلون من هذه المدى ما كان منها مضلعاً متموجاً لانهم كانوا يضلعونها بدقة قد يعجز عنها ابرع

الصناع اليوم ونحتوا الآنية من الصخر الأصم بأن صنعوها من المرمر والصوان وصقاوها بحكها بالسنباذج . بل صنعوا من السنباذج نفسه آنية غاية فى الدقة والابداع

ولم يقتصروا على ذلك بل استخدموا المعادن فصنعوا من النحاس آلات للنجارة وقد عثر على خنجر مر ذلك الدصر متقن الصنع ثم استعماوا الفضة والذهب والرصاص. واتخذوا من الحديد خرزات نظوها عقوداً مع خرز الذهب مما يدل على أن الحديد كان عزيزاً جداً في ذلك العصر حتى أنه كان يتحلى به مع الذهب

أما معيشتهم فتدل الآثار الباقية منهم على أنهم كانوا على شيء كثير من الترف والرفاهية فكانوا يأ كلون على وائد فاخرة فى صحاف من الخزف الماون ويزينون تاك الموائد بالورود والأرهار وأما دورهم فكانت تبنى بالطوب بناء محكماً وتفرش بأثاث انيق منسق بحسب ثروة رب الاثرة . وكانت مدافنهم على شيء من الزخرف والتفنن الا أن الفقراء منهم كانوا يدفنون عراة تحت الثرى ف الجهات الرملية وذلك على عمق متر تقريباً . وبقيت حال الفقراء كذلك الى ما بعد ظهور الفراعنة بقرون متطاولة

ويجب ان نشير في الوقت نفسه الى ان أكثرية المصريين وقتئذ كانت في رخاء متواصل المثروة الو افرة التي كانت تنهال عليهم من متاجرهم الواسعة ومصنوعاتهم النفيسة حتى انه كان لبعض اولئك الأغنياء اساطيل تجارية عديدة لنقل المتاجر من بلدة الى اخرى ومعامل كثيرة لصناعة ما يلزم لمصر وللامم الاخرى . ومن هذا يستدل انهم سبقوا شعوب الارض في انشاء السفن والاساطيل التي طافوا بها من الشهال الى الجنوب حتى بلغوا سواحل الاناضول وارض العربواليمن . وكان طول تلك السفن يبلغ من سنين الى مئة قدم ولها ستون مجذافا على كل من جانبيها في حين انه لم يكن في اكبر السفن الحربية من سفن البنادقة التي اشتهرت بانتصارانها في القرون الوسطى اكثر من ائني عشر من سفن البنادقة التي اشتهرت بانتصارانها في القرون الوسطى اكثر من ائني عشر

مجذافا على كل جانب . وكانوا يجعلون لهــا ثلاث دفات لادارتها وقمرتين يصل بينهما جسر . ويشحنون البضائع بتنضيدها بعضها فوق بعض ملاصقة لجوانب هاتين القمر تين . ويقيمون في مقدم السفينة مقعداً للربان الذي يراقب حالة البر والجهات وعموداً عليه شعار الدينة الني منها السفينة وفي مؤخرها دفة ذاتصفحة كبيرة ولبعض السفن دفتان او ثلاث وبالاجمال فقد وضعت مصر قبــل عصر التاريخ أساس العمران والحضارة والرخاء في العالموخـــدمت كل الشعوب بذكاء ابنائها واختراعاتهـم وأنك لتجد ابحاثاً جميـلة لألوف من الأساتذة والعلماء تؤيد النظريتين السابقت ن وهما أن مصر هي مهد المدنية وأن مصر كانت متمدينة قبل عصر الماريخ وقدكشفت لنا الهيروغليفية تاريخا هاما هوفي الحقيقة تاريخ أقدم مدنية والفضل كل الفضل في حل طلاسمها وفك رموزها يرجع الى اكتشاف حجر رشيد سنة ١٧٩٩ في قلعة رشيد وقت أن غزا نابليون بونابرت مصر في غارته المعروفة فوجــد ذلك الحجر المشهور أحد ضباظه وما زال الحجر محفوظا في متحف لندن ويتضمن عبارة مكتوبة بلغات نلاث: بالهيروغليفية وتحتها ترجمتها بالديموطيقيه (وهي اللغة المصرية القدية الدارجة) وتحتهما باللغة الأغريقيه ولما قابل الباحثون العبارات الثلاث احداها بالأخرى تمكنوا من حل رموز الهيروغليفية وأول من خطا في ذلك الخطوة الأولى هو توماس يانج الانجليزي ١٧٧٣ – ١٨٢٩ م

### الفصل الخامس

### شمبليون وأعماله

ثم اراد الله ان يظهر للعالم أسرار القرون الغابرة ويكشف الستر عن مخبآت الاجيال الماضية فهدى أحد أبنا، فرنسا العاملين الى التغلب أخيرا على حل رموز الهيروغليفية وتمكن من قراءة مادونه المصريون القدماء على جدران معابدهم واهرامهم ومقابرهم وأوراقهم البردية وكان هذا العظيم الذى دوّن التاريخ ذكره وأشاد العالمون بفضله وأننوا على صبره وهو «فرنسوا شامبليون» الخالد الذكر وهاك لمحة في تأريخ مكتشف سر الهيروغليفية ومؤسس اكتشاف الناريخ المصرى القديم (١):

« ولد جان فرنسوا شعبليون في مدينة فيجاك من أعمال فرنسا سنة ١٧٩٠ من سلالة الاسرة المالكة ولقب بالفتى . مات والده في صغره فقام بتربيته اخوه . وكان نجيباً ذكيباً درس بغير معلم الاخات العبرانية والكلدانية والسريانية واليونانية والعربية والصينية وهو في الثالثة عشر من عمره ثم تعلم كثيراً غيرها وامتاز بمعرفة اللغة القبطية حتى انه كتب مرة لاخيه يقول « لايوجد بين جميع الشعوب الذين أحبهم من يعادل المصريين في قلي » وكان يميل كثير المعرفة اللغة الميروغليفية وساعده في ذلك ماقرأه في كتب اليونان والرومان باللغة القبطية والا خذ باراء علماء الأثار وهم زويجا واكر بلاد وينج ومن حسن الحظ أنه عثر على حجر رشيد ومسلة فيلا المكتوب عليهما اسماء الماوك باللغتين الهيروغليفية واليونانية . وبعد بحث واستقصاءا كتشف الأحرف الابجدية الهيروغليفية التي واليونانية . وبعد بحث واستقصاءا كتشف الأحرف الابجدية الهيروغليفية التي

<sup>(</sup>١) المعنة الآتية عن الاهرا. يقلم انطون افندى ذكرى بالمتحف المصرى ومن كتاب له تحت الطبع عن آداب المصرين الدينية والدنيوية وعاداتهم وهلم جرا

نال بسببها حظوة لدى لويس الثامن عشر ملك فرنسا الذى كافأه على هذا الاكتشاف البديع بعلبة من الذهب منقوش عليها هذه العبارة « هدية من الملك لويس الثامن عشر الى شدبليون لا كتشافه الاحرف الهجائية الهيروغليفية »وأراد شمبليون بعد ذلك معرفة مدلولات هذه اللغة فأتقن اللغة القبطية التى هى نفس اللغة الهيروغليفية» لكنها مكتوبة بأحرف يونايه وسافر الى ايطاليا وزار متاحفها وأتى مصر والنوبة وأقام سنتين في هذه الرحلة التي جعلها ذريعة الى مطلبه ووسيلة الى بغيته ولم يزل يجد في البحث و يمن في الفحص حتى فاجأه الموت في يم مارس سنة المرحدة عبارة نطق بها « أترك أجروميتي وقاموسي ومذكراتي في اللغة الهيروغليفية كبطاقة للخلف »

قال شاتوبريان « لايزال اسم شمبليون حياً مادامت هذه الآثار التي كشف لنا أسرارها الغامضة » . نعم مات شمبليون ولكنه لايزال حياً بأعماله التي أظهرت لنا آثار مجدنا السابق فلابد أن نكافئه باقامة تمثال له اعترافا بذكائه وفضله

مشروع اقامة تمثال لشامبليون بثغر الاسكندرية:

« بقي جمالها مخفيا ولم يستطع أحد أن يكشف عنها هذا الغطاء » هذه آية أصلها من نشيد أسيس ربة الجال ثم أطلقت أيضا على مصر القديمة حتى أول القرن التاسع عشر ب . م . الذي جاء فيه شم لميون واكتشف اللغة الهيروغليفية فرفع اننا بمهار ته هذا الغطاء عن هذا الجمال الذي صار موضوع اهتمام العالم المنمدين يأتى السائحون مصر ويزورون كل آنارها ويرجعون الى بلادهم معجبين بجمالها ويبذلون نحو المليون من الجنيهات كل سنة في هذا السبيل ولولا علمهم بمزايا هذه الآثار السامية لما أتوا اليها من جميع انحاء العالم وتكبدوا لأجلها هذه المشاق فالفضل في ذلك راجع الى اكتشاف اللغة الهيروغليفية التي لولاها لما ظهر لهذه الآثار معني في الوجود . قد اكتشف شمبليون هذا الخط على جدران المعابد والاهرام والاوراق البردية فأحيي لغة الفراعنة العظام التي دلت على شعارهم العابد وعلومهم العالية وفنونهم السامية وعاداتهم الراقية . وقف المصريون بفضل القديمة وعلومهم العالية وفنونهم السامية وعاداتهم الراقية . وقف المصريون بفضل

شمبليون على تاريخ آبائهم العظام وأجدادهم الكرام وعرفوا أنهم كانوا رجالا حين كان اليونان اطفالا وبفضل شهبليون لاتزال الاكتشافات متواصلة متتابعة فان مندوبي ألدول يأتون مصر ويجرون التنقيب الاثرى مهما كافهم من الأموال والاتعاب والزمن لاستخراج ما فى بطون الثرى من الكنوزالثمينة التى نراها فى متحفنا المصرى وفى جميع متحفات العالم والتي ستظهرها الائم المقبلة . وبفضل شمبليون أسست حكومتنا مصلحة الآثار الناريخية والمتحف المصري المشتمل على كثير من التحف المقديمة

إحتفلت فرنسا في ١٠ يوليه سنه ١٩٢٧ بيوبيل شمبليون تذكارا التقرير الذي قدمه في مثل هذا اليوم من سنة ١٩٢٧ (١) لمعهد العلوم والفنون الجميلة بباريس بنتيجة اكتشافه الابجدية الهيروغليفية وبهذه المناسبة الف جالياردو بك الفرنسي لجنة برياسة رجل المروءة صاحب السمو الامير عمر باشاطوسون واكتتب لها بنحو خسة الآف جنيه أغلبها من عظاء المصريين لاقامة تمثال اشمبليون يخلد ذكره وافترح أن يكون هذا الاثر الجليل في ثغر الاسكندرية في الفضاء الواقع خلف قنصلية فرنسا ويكون مرتفعا عن مستوى الأرض بمتر ونصف منتر وحوله درا بزين وفي وسعاه مسلة بها ناووس فيه شاهد منقوش عليه أنموذج من حجر رشيه، ويعلوه تمثال شمبليون والى بين وسار هذا الناووس تمثالان الاول لتحمدث اله العلوم والفنون والمعارف والثاني لسافخ سيدة الكتابة وأمينة ديار الكتب المصرية

<sup>(</sup>۱) قدم شعبلیون تقریره لممهد العلوم فی ۲۷ سبت مبر سنة ۱۸۲۷ ولکن احتفات فرنسا بعیده المئوی فی ۱۰ بولیه سنة ۱۹۲۲ لمناسبة وجود جمیح الاورو بیین وغیرهم فی هذا التاریخ بباریس

### الفصل السارس

### حل اللغة الهيروغليفية

ظهر فى أواخر القرن الثامن عشر جتيس وزويجا فانتقدا رأى الاب كرشر بعد أن أعياهما البحث فى تطبيقه وبمقابلة الحروف الهير وغليفية بالحروف الصينية اتضح لهما أن اللغة المصرية القديمة أحرفاً متممة أى غير صوتية وهى مستعملة فى أواخر الكلمات لتحديد معنى الكلمة واستنتجا أخيراً أن اشارات هذه اللغة صوتية ولها حروف يجب الوصول الى معرفتها

وفى سنة ١٧٩٩ وجد أحد قواد بو نابرت بالقرب من رشيد شاهداً من الحجر البسات عليه نقوش باللغات الهير وغليفية والديموطيقيه واليو نانية فاهندى العلماء الى قراءة الكتابة اليو نانية فاذا مفادها أن كهنة منف كتبوها للعلك بطليموس ابيفان سنة ١٩٦ ق . م . شكراً لما أسبغ عليهم من النعم الجزيلة وأنهم وضعوا صورة من هذا الشكر في كل هيكل من هيا كل الطبقة الثانية والثالثة بجانب تمثال ذلك الملك العظيم إذاءة لمكارمه وتخليداً لمناقبه

وقد لفتت النظر أولا اللغة الديموطيقية المنقوشة على حجر رشيدلا أن حروفها تشبه أحرف اللغة العربية وفى سنة ١٨٠٧ بيّن العالم الفرنسي سلفستر دى ساسي أن اللغة الديموطيقية كتابة عامية وأن حروفها هجائيه وليست تمثيليه فكون أبجدية لها من ٢٥ حرفا وقد ساعدته اللغة القبطيه على قراءة اساء بطليموس وبرينيس والكسندر وارسينوي المنقوشة باللغة الديموطيقية

وبعد مضي سبع عشرة سنة من ذلك شرع الدكتورينج الانجايزى يدرس الكتابة الهيروغليفية المنقوشة على حجر رشيد نقرأ اسمى بطليموس وبرينيس ولكنه لم يميز حروفها تماما ولم يهتد لقراءة الاسماء التى فيه كافرجت واتوكراتور، بل النبس الأمر عليه واشكل وكلاحاول استكشافه استمجل واستبهم جاء جان فرنسوا شمبليون واستعان بآراء زويجا وساسى واكربلاد وينج وقد

تقدم فى ترجة حياته أنه درس اللغة القبطيه فى حداثة سنه وعرف رأي كرشر من أن اللغة الهبروغليفية هى نفس اللغة القبطية المكتوبة بأحرف يونانية ولم يزل يجد فى البحث ويمهن فى الفحص حتى وقف على دخائلها ودقائقها وكشف اللثام عن حقائقها ودقائقها وكيفية ذلك أنه فهم أن الكتابة الهبروغليفية رمزية وليست هجائية ثم عدل عن هدا الرأى لما رأى أن الدكتورينج تمكن من قراءة بعض الأعلام وعثر بفرنسا على مسلة صغيرة (منقولة من جزيرة فيلا بقرب اسوان) منقوش عليها كتابة بالهبروغليفية واليونانية. وكان من عادة قدماء المصريين أنهم منقوش عليها كتابة بالهبروغليفية واليونانية وكان من عادة قدماء المصريين أنهم كليو باطره و بطليموس موجودة ايضافى أسم كليو باطره فجاش فى خاطره أنه لا بد أن واللام فى بطليموس موجودة ايضافى أسم كليو باطره فجاش فى خاطره أنه لا بد أن تكون هذه الأحرف ذاتها موجودة ايضا فى هذين الاسمين باللغة الهبروغليفية داخل الحلقتين المستطيلتين . ثم تحقق من نظرية الدكتورينج أن أساء الملوك مكتوبة بأحرف هجائية وليست باشارات رمزية

وكانت هذه الفكرة قد أتت للدكتورينج عفواً بدون أن يتجشم فيها مشقة أما شامبليون فلم بزل يفرغ مجهوده حتى تحققها بالشواهد الصادقة والدلائل الناطقة وقدم عنها تقريراً علمياً ثم استرشد بقول اكليمندس الاسكندرى أن النوع الأول من الخط الهيروغليني موضوعة له أحرف هجائية والنوع الناني مركب من اشارات رمزية فبيحث شامبليون عن الأحرف الهجائية الهيروغليفية الموجودة في السمى كليو بطرا و بطليموس أولا في المغني الذي يمثله كل حرف وكان كلما وصل المعموفة شيء وجد اسمه باللغة القبطية فا كتشف أن كل إشارة هيروغليفية صوتية المعموفة شيء وجد اسمه باللغة القبطية فا كتشف أن كل إشارة هيروغليفية صوتية من الكامة المصرية القديمة أو القبطية

أما طريقة شمبليون في اكتشافه اللغة الهيروغليفية فهي : \_

(١) لاحظ شمبليون أن الحرف الاول فى خانة كليوبطرا صورة ركبة ومعنى الركبة فى اللغة القبطية «كل أوكلى » فاسم الركبة فى القبطية يبتدىء مجرف الكاف

- (٢) الحرف الثانى فى خانة كليو بطرا صورة أسد رابض ومعنى الأسد فى الله الله المسرية القديمة لبووفى القبطية لافو. فاسم الأسد فى الله يدوف الله وقد الحرف الرابع من اسم بطوليس يبندى، بحرف اللام فهو صورة حرف اللام وهو الحرف الرابع من اسم كليو بطرا صورة سكين و معنى السكين فى الله القبطية « ابك أو ببك » وهو يشابه اللام أو اليا، وهو الحرف الرابع والسادس
- (٤) الحرف الرابع صورة عقدة ويضاهي الواو في كليوبطرا وهو الحرف الثالث في بطولمس

في اسم بطولميسأو بطليموس

- (٥) الحرف الخامس يشبه شباكا واسم الشباك فى القبطية يبتدىء بالباء فهو حرف الباء
- (٦)الحرف السادس نسر ومعنى النسر باللغة القبطية « أهوم » وهو يبتدى. بالأ اف فهو حرف الالف وهو الحرف السادس والتاسع من اسم كايو بطرا
- (٧) الحرف السابع صورة يد ومعنى اليد فى اللغة القبطية ﴿ تُوتَ ﴾ واسم اليد فى القبطية يبتدى. بالطاء فيكون هو الطاء فى كليو بطرا
- (A) الحرف الثامن صورة فم ومعنى الفم بالقبطية « رو » واسم الفم يبتدى. فى القبطية بحرف الراء فهو حرف الراء من كليو بطرا
- (٩) الحرف التاسع يشبه الحرف السادس المتقدم ذكره وهو آخر حرف في اسم كليوبطرا
- (١٠) الحرف العاشر فى شكل نصف دائرة ونصف الدائرة معناه بالقبطية « تى » ويبتدى، بحرف الناء فهو حرف الناء أو الطاء
- (١١) الحرف الحادى عشر فى شكل بيضة لاحرف له باليونانية فعرف بعد ذلكأنه علامة تلحق آخر الاسهاء المؤنثة
- وفى اسم بطولميس (بطليموس) حرفان وهما الخامس والسابع ( الميموالسين ) غير موجودين فى اسم كايوبطرا

نشر شمبليون فى خطاب أرسله المسيو داسير السكرتير الدائم للاكاديمى التيجة اكتشاف اللغة الهيروغليفية المخالف النظرية اكتشاف الدكتور ينبج وخالف أيضاً كل من تقدمه فى مقدمات ونتائج كنيرة منها أنه لم يعتبر الخط الديموطيقي مختلفاً عن الخط الهيروغليفي والهراطيقي بل لاحظ أنه مختصر من الخط الهيروغليفي وأن نتيجة بحث ساسى وينبج أببت وجود إشارات تمثيلية فى اللغة الديموطيقية ولكنها صوتية فاذا كانت اللغة الديموطيقية مشتقة من اللغة الهيروغليفية المائلة وجب فى الثانية وجود إشارات تمثيلية وصوتية معاً ووجد فى العصرين اليوناني والروماني آثار عليها أسهاء لملوك البطالسة والقياصرة فيها أصوات معروفة . فاذا كانت الأصوات في هذه الأحرف ذاتها فتحقق من الحروف التي اكتشفها فى خانتى كليوبطرا وبطليموس وبعد أن طبق هذه المبادئ تمكن من قراءة ٧٦ اسم ملك فى اللغة المصرية القديمة وكون منها أبجدية المبادئ تمكن من قراءة ٧٦ اسم ملك فى اللغة المصرية القديمة وكون منها أبجدية صوتية للغة الهيروغليفية

لم يتفق لشامبليون مبدئياً أن ينظر إلا في أسهاء ماوك اليونان والرومان وكان قد لاحظ في حجر رشيد أن نقوشه الهيروغليفية هي ذات النقوش الموجودة في أسهاء الملوك الأجانب مشلا في خانة بطليموس نجد عبارة تقرأ « بتاح ميرى » فان الحرفين الأولين من بتاح هما الحرفان الأولان في اسم بطليموس أى الباء والطاء ومذكور في الترجمة اليونانية هذه العبارة « بطليموس جيب بتاح » فاستمتج شمبليون من ذلك أن الحرف الثالث من بتاح لا بد أن يكون هو الحاء وهكذا استمر في تطبيق هذا المبدأ حتى تمكن من قواءة كثير من الكلمات الموجود مثلها في النعق و المعنى في اللغة القبطية ثم ألف بعد الأبجدية قاموساً وأجرومية في اللغة الهيروغليفية

عانى شمبليونماعاناه فى اكتشاف اللغة الهيروغليفية حتى اتضح له أن الأحرف الهيروغليفية الصوتية ليست اختراع الملوك الأجانب بل هى من أوضاع العصور الأولى وكان اسم الملك خوفو مشيد هرم الجيزة الأكبر مكتوباً باحرف هجائية

ففكر فى درس جميع النقوش القديمة حتى عرف سرهذه اللغة وفتح مغلقها وساعده فى ذلك معرفته التامة باللغة القبطية فتوصل الى فصل الكلمت بعض وعرف القواعد وقرأ نقوشها وترجم معانيها وسهلت له اللغة القبطية معرفة معان كثيرة أصلية وبعد أن اكتشف هذه اللغة وقاوم صعوباتها وعراقيلها اتضح له أن لها أحرفاً هجائية ومقاطع وإشارات تمثيلية ومتدمة

وانتشرت اللغة الهيروغليفية بعد موت شعبايون بخمسة عشر سنة بمساعی العلماء نستور ولوت وشارل لزمان من الفرنسيس وروزيليني وانجاريلي الطليانيين وليمنس الهولندي واكنش وهنكس وبرتسن الاذكابزيين ولبسييس الألماني ثم جاء عمانويل دي روجيه وفرانسواه الفرنسيان وأتما قاموس شامبليون وأجروميته وأشهر أيضاً أوغست مريبت باشا باكتشاف السرابيوم بقرب منف وهو المؤسس لمصلحة الآثار المصرية والمتحف المصري وظهر أيضاً علماء الآثار منهم شاباس ودفيريا الفرنسيان وهنري بروكسن وديمتشن الألمانيان ولباج رينوف وجودين الانكليزيان ثم اشتهر أخيراً ماسبرو وبييرلاكو وداريسي وفوكار الفرنسيين وأرمن الالماني وجولونيشف الروسي ونافيل السويسري والمرحوم أحمد باشاكال المصري وكثير غيرهم.

~456 25h

# الفصل السابع

### حب البحث

وبا كتشاف شامبليون الآنف الذكر تولد فى العالم حب البحث فى عالم مملوء بالمدهشات والغرائب عالم الآنار المصرية الذى مرت فوقها القرون والأجيال مر السحب فى سماء الصيف الصافية وكم من دول عبثت بها أيدى الزوال وكم من آنار وأطلال قشعت ظلالها قوى الفناء وأما ذلك العالم الغني بكنوزه وذخائره فباق صامت حتى أنطق شمبليون لسانه وأتى بعد شمبليون من شيد له منبراً

يشمخ فوقه بأنفه ويخطب فى الأرض والتاريخ بجديث مروع عجيب وهكذا ماذر شمارق نهار حتى ظهر معه نجم عالم فى الاثار المصرية أو بزغ معه كوكب مؤلف نال حظوة فى أعين القراء وعجباً

كل ذلك من نشاط الغرب ماكان لمصر إلا كالنغم الحلويزيد النائم استسلاماً لسلطان الهبوع والسكون ثم قرعت طبول النهضة المصرية الحديثة فخلعت مصر الهادئة عنها رداء التقاعس ودخلت مع الأمم المستيقظة في حلبة التقدم ومضار الترقى وتلفتت حولها فرأت ماسرق من كنوزها وسلب من آنارها وامتص من دمائها. هنا علت وجه مصر بوادر الحمية واستفاقت

\*+5E353+

## الفصل الثامن الاكتشاف العظيم

وما هي إلا هنيهة قصيرة بعد نلك الحركة المباركة حتى اهتز العالم لنبأ اكتشاف قبر الملك توت عنخ آمون (١) وكان نصيب مصر من تلك الهزة أشدها وهاهي اليوم تخطر في ثوب قشيب سيستملح العالم بهاءه وسناءه

وقد طنطنت صحف الأمم كالها بهذا النبأ ونشرت طوال المقال وأطنبت في الوصف وأظهرت في صحفها المصورة كثيراً من الصور والرسوم ولما كان لذلك الاكتشاف فضل كبير لا يجحد رأيت أن أنرجم مقالا شائقاً لكاتب المجليزي قدير وأن ما ننقله هنا لنقطة ضئيلة من بحر ما نشر وفاضت به صحف العالم أجمع:

مدينة طيبة عاصمة مصر القديمة ومقر الفراعنة العظام ولست أدرى كيف

<sup>(</sup>۱) عَدْرُ الفَعْلَةُ الذَّيْنِ يَنْقَبُونَ عَنِ الأَثْرَارِ بِأَرْشَادِ الْمُسَدِّرُ كَارِتُرَ عَلَى سَامُ القَبْرُ فَى شَهْرِ اكتوبر سنة ۲۲ فق وقد تفى المستركارتر ثلاثين عاماً ينقب وينحث فى طيبة وقد تعرف به اللوردكارنارفون منذ ۱۹ سنة فاشترك من منذ ذلك الحين وأمده بالمال

أصف عظمة مدينة الهياكل وفحامة معابدها ومقابرها وعمدها التي يتراءى للناظر المها أنها بنيت على جانب عظيم من الدقة والاتقان

هذا أنَّى التفت الانسان ير ما يحقق له أنه فى مصر القديرة حيث يشاهد فى كل مكان عظمة وخامة، وجلالا واتقاناً ، ونفاسة وكالا ، وكل شى ناطق بأفصح لسان وشاهد لاجلى بيان على القوة والمصافة وسلامة الذوق التى امتازت بها تلك الأمم العظيمة التى عاشت قروناً متطاوله على ضفاف النيل الساطع وتركت وراءها ذرية تتجلى فى حركاتها آثار الحذق والذكاء

وقد جئنا الى مدخل القبر الجديد الذى اكتشفه اللورد كارنارفون فى الوادي المعروف بأبواب الملوك بعد أن اخترقنا طريقاً موصوفة منسقة تمتد على مسيرة ساعة و نصف ساعة من مدينة الاقصر . وهناك رأينا ذلك القبر الذى محوى جثة الملك « توت عنخ آمون » آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة قاماً بين أسوار صخرية هائلة ومحفور تحت قبر رعسيس السادس الذى تولى الملك بعده بنحو مائتى سنة ويبلغ مدخله خسة عشر متراً بانحدار بسيط وفى آخره حجرة منحو تة داخل الصخر مستطيلة الشكل مساحتها نحو ٢٠٠ متر تقريبا والآثار مكدسة فيها بشكل يثير الدهشة كا ترى فى البيان الذى نشره المكتشف فى احدى صحف الانجليز وأثبتناه فى آخر هذا المقال

أما تاريخ صاحب المقبرة الني اكتشفت فيرجع الى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد حيث تولى الملك سنة ١٣٥٦ وبعد ذلك يثلاث سنين نقل عاصمة ملكه الى مدينة طيبه وأرجع عبادة الآله «أمون رع» وأزال الأثر المقدس الذي أقامه الملك «خون أتون» سلفه بمبد الاقصر «لهور مخوتي» أي قرص الشمس البهى فمحيت بذلك كل آثار للدين الجديد ودرست معالمه وأبطلت مظاهره ومفاخره وعادت الحياة المصربة الى ما كانت عليه كأن ذلك المفكر العظيم لم ينطق ببيان.

ويؤخلُهُ من المباحث العديدة التي قام بها علماء الآثار في أخريات القرن

الماضى وأوائل هذا القرن أن هذا الملك لم يكن من السلالة الملكية بل تولى الملك بواسطة زواجه بابنة الملك «خون أتون » سلفه والمعروف باسم امنوفيس الرابع وأقام زمناً بتل العارنة وكانت وقتئذ عاصمة المملكة المصرية ودان بدين أهلها وعبد الاله «أتون» حتى اسمى نفسه \_ توت عنخ أمون \_ الى أن استتب له الملك واستقامت أموره فذهب الى طيبة ورجع الى دين آبائه من عبادة الآله أمون وعمر الهياكل وجدد المعابد التي هدمها الملك \_ خون أتون سلفه (١) ووضع

(١) اشتهر الملك امنوفيس الرابع بميله الى عبادة الشمس التي أحيت زما طويلا في مدينة بدلبك واعتنقها أمه الملكة «في » فصبغته باعتقادها حتى اعتنقها بهصب وسبم كاهدا لها فلها آل اليه الملك بالورائة عن وآلده وهو يعد شاب لايتجاوز السمع عدرة من الدمر أمر الناس بعبادتها دون سواها وغير اسمه لما فيه من ذكر آمون لبهضه له وأسمى نفسه \_ خون الون \_ اعنى نور قرص الشمس و بعد ذلك أمر بتخطيط مدينة جديدة بلسم تل العمارنة على مسيرة ٩٥ ميلا من القاهرة لتكون عاصمة جديدة للدولة المصرية بعدل مدينة طيبه التيكانت مقراً للمعبود آمون . ونقل الى مدينته المستحدثة تمثال فرص الشدس وسهاه \_ انن \_ و بني له معبداً كبيراً بقيث آثاره الى الآن ويشتمل على دهايزين وعلى ستة عمد مدرحة الوضع كانت منصوبة في وسطه وشوهد أيضا على جدرانه رسم الشمس مشرقة فوق الماك ورجاله وهم وقوف يقدمون القرابين اليها ولها أشمة ذات أيدكائها تنشر الحياة على المخاوقات وحول ذلك أدعية وقصائد يتاوها المرتلون مصحوبة بنفهات الأوار ومعهم غانيه تدعى \_ سترو \_ تقول مدحة لقرص الشمس مطلعها:

لله الثنايا ياصاحب الاعوام # يا، وجد الشهور والايام يامحدد الساعات # في سائر الاوقات

وامل الانتقاد بان قوة الشمس المشعه مصدر كل حياة هو المذهب المادى العلمي الوحيد الدي قبل كهقيدة دينية في دهر من الدهور ومصر من الامصار

ولم يأل اخناتن جهداً في طلب الحق في الديابة والحق في الفنون والصفاعات وفي كل مناهيج الحياة فسكان شماره الدائم « السالك في الحق » فالانفلاب الفائق العادة الذي أحدثه من اتساع مدى أفكاره وخواطره ينذله أسمى منزلة جديرة بأعطم مفكر ولد في مصر . ولوكان عاش في مستوى أدنى من مدنية المصريين لمد نبياً تكرمه الداس على ممر الاجيال

ولهذا الملك مقبرة في الجهة الجنوبية من تل المهارنة اكتشفت حديثاً وهي على مسيرة أميال قليلة من المهر . وبجوارها مقبرة الامير «آى» أحد أصهاره ومقبرة الاميرة «توتو» ومها نشيد جيل للشمس . وهناك مقابر أخرى منتثرة في شمال المدينة المذكورة أهمها مقبرة أهمس منقوش عليها قصيدة لقرص الشمس ذات أهمية أدبية ودينية فقابر لبعض الأمراء والعظهاء فقبرة لمحصل الجزية من المستممرات وصور هؤلاء جميما ظاهرة على الجدران تتراءي للناظر اليها كأثم اصور حقيقيه م

الشرائع وسن القوانين واهتم بمصلحة البلاد وسهرعلى راحة الرعية وأقام للمعبود أمون مثالا من الذهب لله القام تماثيل أخرى من الذهب له لفتاح معبود ممفيس وشيد لباقي الآلمة معابد وخصص لها أوقافا وملاها بالآنية المقدسة الغالية الثمن والقيمة واصطنع لها سفنا من خشب السنط الذى جلبه من البحر الاحمرومن الشام وكان طلاؤها من الذهب فكانت تضيء على ضفتي نهر الذيل المبارك

ويقول العلامة احمد باشاكال الاثرى المعروف ان اسم هذا الملك المدرج فى خانته مركب من كلمتين الاولى «توت عنخ أمون» أسمه والثانية «حقان ريس» اسم وظيعته التى اشتهر بها قبل استيلائه على الملك ومعناها «حاكم دينة ارمنت» وقد يشاهد رسمه فى مقبرة بطيبة جالسا فوق عرش وأمامه رؤساء قبائل أشوره والرتنو وهم واقفون بماليكهم وعليهم حلل العز والفخار يقدمون له الجزية وهى عبارة عن آنية من الذهب والفضة والمعدن متقنة الصنع وعدد كبير جدا من الخيول والسباع وجلود النمور وغير ذلك ماكان يصنع ويوجد فى الجزيرة بين الخيول والسباع وجلود النمور وغير ذلك ماكان يصنع وروجد فى الجزيرة بين دجله والفرات ويرى حول ذلك نقوش معناها «لقد وردت جزية الاشوريين تحت اشراف امنحتب والى الاتيوبيا وحاكم الاقطار الجنوبية »وفوق الاشوريين نقوش معناها : هؤلاء كبار رؤساء الشورة كانوا يجهلون مصر قبل ان يحكمها الملك وقد جاءوا الآن من بلادهم يسألونه المفو والرضا قائلين ان النصر معقود بلوائه والعالم كاه فى أمن وراحة ويمن وسلام فى أيامه

ويرى فى جهدة أخرى من تلك المقدرة أن الاتيوبيين مقبلون بالجزية فى سفنهم على ظهر النيل وبجوارهم نقوش معناها « وردت من بلاد الايتوبيا الجزية العظيمة المنتخبة من نفائس السودان ووصلت الى طيبة تحت اشراف أمير الايتوبيا ــ هو بو » ومن هذا نستدل ان مصركانت فى عصر هذا الملك السعيد رافلة فى أرغد عيش و بالغة منتهى العز والشوكة والمجد

وفى المتحف المصرى تمشال جميل لهذا الملك نقل من الكرنك وهو من الحجر الجرانيت وتدل نحافة جسمه وملامح وجهه على انه كان مصابا بالسل(١)

<sup>(</sup>١) هذا حكم يحتاج الى برهان لائن نحافة الجسم و١٨مع الوجه لاتثبت سرض السل

وفى متحف لندن تمثال أسد منقوش عليه اسم هذا الملك. وفى الكرنك مسلة كبيرة كان منةوشا عليها مدة حكم هذا الملك وأعاله ولكن محتها يد الزمان وهناك مسلة أخرى اكتشفها الاستاذ « لجران » العالم الاثرى بتلك الجهة ايضا ووجد عليها نقوشا استدل منها على عناية هذا الملك العظيم بأمته وبلاده وما أداه لها من الخدمات الجليلة التي خلدت أسمه الى الذرية والاجيال المقبلة

\*+5£353x

# الفصل التاسع

### كلة للوردكارنارفور

أما محتويات القبر فقد وصفها اللورد كارنارفون مكتشفه وصفاً موجزا ألم فيه بأعمال سبعة من رجال الآثار في الحفر والتنقيب وخلاصته مايأتي:

« يصح أن يقال أن ( بازونى ) كان أول منقب فى المعمر الحديث فى والعدال الملك وقد قام بأبحائه بين سنة ع١٨١ وسنة ١٨٢٠ فا كتشف مدفن سبتي الاول الذى لايزال يعرف حتى الآن «بمدفن بلزونى » وكان قد لعبت به أيدى النهب ولكن بلزونى وجد فيه مايكفي لجمل اسمه مشهورا بين أسهاء الرواد والمنقبين عن الآثار فى هذا المصر وكان أعظم كنز عثر عليه فى هذا المدفن ناووس الملك المذكور وهو مصنوع من الحرير فباعه الى السرجون سوان وهو موجود الآن فى متحف « لنكلن انفيلوس » . ويخيل أن البعثة الفرنسوية كانت تعمل فى الوقت عينه فى هذه المدافن الملكية فاكتشف فى « وادى عين»أو الوادى فى الثانى مدفن « الحوتب الثالث » و « نبي » وكان هذا المدفن قد فتح بعضه و نهب منه شيء كثير من قبل ما دعا بلزونى الى البحث فى ذلك الوادى حيث عبر على مدفن « اى » وبحث المهليون وروسلينى ودومشان ونقبوا كلهم فى تلك المدافن مدفن « موزوليوم » منفتاح المكبير . وترك هذا المدفن بعد لبسيوس على من مدفن « موزوليوم » منفتاح المكبير . وترك هذا المدفن بعد لبسيوس على

حاله دون أن يمس إلى أن اكتشف المسيو لوره مدير متحف القاهرة في أوائل العقد الأخير من القرن الماضي مدفن المحوتب الثاني فوجد فيه عدا مومياء الملك موميات بعض ملوك مصر المفقودة وجثث رجلين أو ثلائة لم يعرف من هم واكن يستنتج أنهم من أصحاب المقامات الرفيعة .

وجاء بعد ذلك السنيور تشيابرلي فلم يلق نجاحا يذكر ثم بدأ المستر تيودور دايفس من بوستن بالحفر في الوادي وظل بعمل إلى سنة ١٩١٣ — ١٩١٤ حتى اعتلت صحته ورسخ في ذهنه أن هدا الجزء من مدافن الملوك استنفد البحث فيه كله فأقلع عن مواصلة العمل. وقد نجح المستر دايفس نجاحا باهراً فاستهل بعثه بالعثور على مدفني تونيس الرابع (١) والملكة هتشو بسيتو وقد حفرهما له المستر كارتر الذي كان حينه مفتشا للآثار في الوجه القبلي ولما استقال المستر كارتر من وظيفته واصل المستر دايفس أبحائه على يد المستر كيبل « الذي كان مفتشاً » والمستر ارتون جونس والمستر برتون و كان أعظم اكتشافاته مدفن «يويا» و «تويا » والدي الملكة تي . واكتشف اكتشافا آخر يستحق الذكر وهو مل يدعى قبر « تبي » مع أنه ليس له علاقة ما بتلك الملكة الشهيرة بل هو في المحتى قبر « تبي » مع أنه ليس له علاقة ما بتلك الملكة الشهيرة بل هو في المحتى قبر « تبي » مع أنه ليس له علاقة ما بتلك الملكة الشهيرة بل هو في المحتى قبر « تبي » مع أنه ليس له علاقة ما بتلك الملكة الشهيرة بل هو في المحتى قبر « تبي » مع أنه ليس له علاقة ما بتلك الملكة الشهيرة بل هو في المحتى قبر هم أنه ليس له علاقة ما بتلك الملكة الشهيرة بل هو في المحتى قبر منها أدوات بديمة العار قد وقد المنظار ، وقضى المستر دايفس السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة تستوقف الانظار ، وقضى المستر دايفس السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من حفرياته دون أن يعثر على شيء تقريباً .

وألف جميع المنقبين السابقين في وادي الملوك في حفرياتهم نظام السير أي

<sup>(</sup>١) عثر المستر دافيس على مدفن الملك توتميس الرابع عام ١٩٠٣ وهو أحد فراعنة الائسرة الثامنة عشرة ووجد في المدفن مركبة الملك أما جثة توتميس المذكور فقسد وجدت من قبل في مدفن امنحتب الثاني وكان كهنة الأسرة الثانية والعشرين قد أخفوها هنالك لسبب مجهول

أنهم كانوا يحفرون حفراً في أكوام الانقاض والردم في الأماكن التي يحشمل أن يكون فيها شيء علهم يوفقون الى العثور على مدخل مدفن. ولما أعطاني المرحوم السر جاستون ماسبرو الامتياز لم يكن له أمل كبير بعثوري على شيء ما. ووفق المستر دايفس إلى اكتشافاته بسهولة بعدد يسير من الرجال وحفر في عدة أماكن وقد كان يشك كثيراً في أن بكون قد ترك هو أو المنقبون السابقون شيئا وراءهم ولذلك قررت أنا والمستر كارتر أنه يتعبن علينا الحفر إلى أن نصل إلى الطبقة الصخرية وأن لا نعير التفاتاً إلى الأنقاض التي تركها الذين سبقونا في العمل وأظن أننا رفعنا محو مائة وخمسين الف طن إلى مائبي ألف طن من الأنقاض وبلغنا مكانا لم يبلغه أحد قبلنا واذا استثنينا بعض الزهريات المصنوعة من المرمر والانشياء الأخرى التافهة التي كان معظمها مكسراً فاننا لم نجن ثمرة تعبنا إلا في هذا الخريف

ففي اليوم الخامس من شهر نو فمبر سنة ١٩٢٧ كان المستر كارتر يعمل في مكان لم نستطع مسه من قبل لأنه كان أمام مدفن رحمسيس الرابع وهو مقصد الزوار والسياح فعثر على درجة منقورة في الصخر وأزال الأنقاض ثم كشف درجات أخرى إلى أن بلغ جداراً مغطي بالسمنت وعليه أختام المدافن الملوكية ولكنها غير واضحة تماما . أما الختم فؤلف من تسعة أسرى واقفين في صفوف في كل صف منها ثلاثة وفوقهم تعلب رابض وهو ختم لا يستعبل الافي الاماكن الملكية من مدافن طيبة وبعد أن فحص المستر كارتر السقوف فحصا دقيقا أرسل إلى تلغرافا يقول فيه انه عثر أخيراً على اكتشاف بديع ثم عاد فردم المكان وعثرنا على أشياء عديدة مكسرة من خزف وأزهار وقرب ولما بلغنا الباب فحصنا السقوف فرأينا في الزاوية اليمي مدخلا فتحه لص ثم عاد المفتشون في عهد رمسيس التاسع فسدوه وختموه لأن القسم السليم من الحلقة البيضاوية المكتوب فيها اسم « توت عنخ أمون » لا يزال ظاهراً وان كان قد طمس كثيراً وكذلك

ختم الأسرى التسعة فانه لا يزال يرى على القسم الصغير من الملاط الذي نقبه اللصوص ولكن هـذه الأختام كلها غير واضحة وقد حفظ الجانب الأكبر منها لفحصه فها بعد

وقضينا نهاراً بطوله في صنع باب من الخشب على منوال « الشعرية » وأحكمنا غلقه بأربعة أقفال احتياطا من السرقة ولكن المدفن صار يحرسه الآن جنود ورجال من الهجانة السودانيين في مصلحة خفر السواحل ومقدموا العال الذين يعملون معي وكان المستر كارتر ومساعده المستر كالندر يبيتان في المدفن حيناً بعدد آخر وكانت الأحوال الجوية لحسن الحظ حسنة والهواء ساكنا والحرارة شديدة.

وفي اليوم الثاني بدأنا بتطهير المدخل « الدهليز » فوجدنا أن طوله نحو عانية أمتار وكنا نلقي في طريقنا أشياء كثيرة معظمها مكسر وكان في جملة مالقيناه صندوق محطم منقوش على ضلعه الأعلى أسهاء عديدة ضمن حلقات بيضاوية قد تساعد كثيراً على إعادة البحث في حكمين سابقين . ولما أكملنا تطهير المدخل بلغنا بابا مختوما أو جداراً عليه عين الأختام التي على الجدار السابق فتساءلنا هل يمكن أن يكون وراء هذا الجدار سلم آخر مسدود على ما يحتمل أو هل اننا سنبلغ غرفة أخرى من الغرف . وكلفت المستركارتر أن ينزع بضعة أحجار وينظر إلى الداخل ففعل ذلك في دقائق معدودة وأطل من الثغرة حيث شاهد ما في الداخل على نور شمعة وتلا ذلك سكوت عميق فسألت بصوت مرتجف ما هذا » فأجابني « ان هنا أشياء عجيبة غريبة » فكان جوابه بشرى عظيمة ونزل من مكانه فذهبت أنا وكريتي إلى الثغرة وأطلانا منها فما استطعنا ان نضبط أنفسنا من شدة الانفعال والاعجاب

على ان أهم نقطة في اكتشاف هـذا الاثر العظيم هي ان مقبرة « توت انخ امن » أول مقبرة وجدت سليمة إلى درجة ما بحيث يستطاع على وجه التقريب معرفة الأدوات التي دفنت مع الملك ولكن يظهر لسوء الحظ ان الادوات التي

لها قيمة حقيقية قد ضاعت وربما سرقها لصوص المعادن في عهد الأسرة العشرين بيد انه يظهر بالرغم من ذلك كلمه أن جميع الحلي الصغيرة موجودة مع جميع الأدوات الأخرى التي تشمل الاثاث والرموز وتماثيل الآكمة التي تتولى حراسة الملوك في العالم السفلي وتماثيل الملك والمركبات وصناديق الثياب والاواني الخزفية وزوارق الدفن والكراسي والأسرة وغيرها.

ومن أعظم مزايا هذا الاكتشاف أن الأدوات تبين فنون \_ تل العارنة \_ كما تبين فنون « طيبة » ولهذا لا يوجد لبعضها مثيل من وجهة الفنون المصرية الجميلة . و تدل طبعة الأختام الموجودة على الابواب المغلقة على انه يوجد على الأقل أربعة أنواع . منها اختام مقبرة الملك « توت أنخ امن » الملكية وأختام أخرى يظهر انها كانت لرجال قصره ولكن لما كانت طبعة هذه الأختام غير ظاهرة تماما فلا مندوحة من مضي قليل من الوقت قبل حل رموزها والوقوف على معناها الحقيقي

وقد عاترناً خارج مدخل المقبرة على بقايا صناديق عليها رمز مزدوج «لاخناتن» (١) والملك «سنخ كارع» وزوجته وهي ابنة « اخناتون» وتسمى « مرت اتون » ولما كانت هذه نسيت الا أثارا وجدت في مقابر قديمة عليها رمز الملكين فانه يظهر ان الملكين اما ان يكونا توفيا أو تنازلا عن العرش معاً ويدل وجودهما في قبر هذا الملك على أن الملك « توت أنخ امون » خلفهما على الأثر

وعثرنا أيضاعلى صندوق مملوء بأوراق البردي ويؤخذ من المظهر الخارجي أن المستندات تاريخية أكثر منها دينية لأنها ملفوفة بحيث قلبت أطرافها وختمت . ثم هناك عدد من العلب بها خطوط طويلة قد تساعد على حل السر وتوجد أدوات على أعظم جانب من الأهمية من الوجهة الفنية نخص منها

<sup>(</sup>١) سبق ذكر شيء عن تاريخه في (الهامش) وسنأني بنبذة أخرى عنه في الجولة الثانية التاريخية

بالذكر كرسيا أو عرشاً يمثل الملك والملكة وهما جالسان تحت أشعة الشمس وهذا العرش مصنوع صنعاً بديعا يفوق الوصف مرصع ظهره بأحجار شبه غالية مختلفة الألوان وقد نقش على جوانبه وقوائمه اسم الملك « توت أنخ امون » وبعبارة أخرى يعد هذا العرش من فنون « العارنة » المحضة ونموذجا لتماثيل وبعبارة أخرى يعد هذا العرش من فنون « العارنة » المحضة ونموذجا لتماثيل التي تبين الزي سدابتي — وأصنامها (١) وهناك أنواع كثيرة من التماثيل التي تبين الزي مصنوع من الخشب يمثل الملك وهو مقطوع من الوسط وليس له ذراعان . ومن المحتمل انه كان يستخدم لأعداد شعر مستعار للملك كما يستخدم الحلاقون اليوم التماثيل لترتيب الشعر الاصطناعي

وبين الأدوات الأخرى الهامة نحو عشرين مشداً وعصا للسير صنعت أيدي بعضها من الذهب المزركش والبعض الآخر من العاج وصنعت أيدي عصى أخرى من العاج القشت عليها صورة تمشل أسرى الحرب. وهناك علبة نقشت عليها مناظر بديعة تمثل الملك را كباعربته مع رجاله وهم يشتغلون بصيد الأسود والغزلان وبقر الوحش وفي داخلها عباءة موشاة بحب وأزرار من الورد الذهبي وتحت هذه العباءة مئزر عزركش بالذهب كذلك وقلادة كسيرة من الذهبي الكرمان وعدد من الآثار الأخرى التي ليست ظاهرة بحيث يمكن رؤيتها تماما. وفي صدندوق آخر سهام من الفضة وأوعية لازينة ودرع من الزرد به لوحات مرصعة بالجواهي

وهناك أيضا مقصورات من الخشب تحتوي على رموز من التمانيل الخاصة بالعالم السفلي كالِثمابين وغيرها . وهـذه مصنوعة من الخشب المغشي بطبقة من

<sup>(</sup>١) وهي تماثيل صغيرة يطلقون عليها اسم التماثيل الجنائزية وتصنع في هيئة موميات من حجر اخضر او أزرق او من الفخار الصيني او من خشب وتوضع عادة في مقابر الاموات منثورة في جهاتها الاربع في كل جهة ١٠١ تمثال وكانوا يقصدون من وضعها قيامها بكل خدمة تطلب من المتوفي في حقل الفلاحة حسب امر المعبود « اوسر » رئيس وحاكم الأموات والأحياء

الذهب. أما المركبات فن المصنوعات الجميسلة المزينة بنقوش بارزة من الذهب وبأحجار الشب الغالية ونقوش أخرى عادية تمثل أسرى الحرب وغير ذلك من النقوش التي تشاهد على المركبات التي وجدت في مقبرة الملك تموتمس الرابع. وقد نزعت العجلات من المركبات اذ لا يوجد فراغ كاف لاخراجها كالها. وتوجد أيضا – أطقم – مختلفة للجياد منها سرج وقضبان. وهناك غير ذلك قسى الملك وجعبة سهامه وهي سليمة ولكن لما كانت الآثار الموجودة في هذه الغرفة مكدسة بعضها فوق بعض فانه يستحيل إحصاء ما فيها تماما

وقد وجد فوق أحد متكات الملك وهي على ثلاثة أنواع: على شكل رأس أسد وعلى شكل رأس هاتور وعلى شكل ريح زعزع ثلاثة تماثيل غريبة على شكل أنمل لها أذرع وأيد بشرية والظاهر أن هذه أدوات لعمل صور صغيرة أو مصابيح أو مشاعل واذا صدق زعمنا هذا فانها تعد الطراز الأول الذي أكتشف إلى الآن وتبين لنا بعد هذه الأجيال العديدة وسائل الانارة التي كانت لدى قدماء المصريين في تلك الأيام البعيدة

ان جمال كثير من هذه الآثار يفوق حد الوصف . والظاهر ان هناك أنارا غير معروفة إلى الآن لدى عاماء العاديات . ومما يلاحظ باهمام وعطف أننا وجدنا باقة كبيرة من الزهور مستندة إلى أحد الجدران — عدا التماثيل سيتراوح ارتفاعها بين نلائة أقدام وأربعة لم يمسها للصوص . ولما دخلنا هذه الغرف لأول مرة ورأينا آثارها مبعثرة اعتقدنا أننا اكتشفنا مخبأ أخفي فيه أثاث أحد الملوك نقلت من تل العارنة . أما الآن فلا يساورنا شك في أننا اكتشفنا مقبرة ملك وأن الابواب المختومة التي لا تزال سليمة تؤدي إلى الغرفة أو الغرف التي دفن بها الملك ، ولما كان من عادة المصريين في عهد الأسرة الثامنة عشرة أن لا يزينوا الغرف الخارجية لدفن الملك فن المحتمل أن تكون الغرفة أو الغرف الداخلية مزينة

ولما كان معظم الآثار التي وجدت إلى الآن في الغرف الخارجية يشتمل على

أثاث الملك فاننا نتوقع العثور في الغرف الداخلية على آثار تبين بحالة أجلى عادات المصريين القديمة في دفن ملوكهم لا نه لا يوجد في دور التحف التي لدينا غير بقايا قليلة من تلك الآثار

ومن المشاهد الفريدة أن نجد ومياء الملك - توت عنج امون - في الغرفة التي دفن فيها ومن مميزات هذه المقبرة أنها صغيرة بالنسبة إلى مقابر الماوك الأخرى ولا تماثل الطريقة التي كانوا يتبعونها في تشييد القبور بمدينة - طيبة - فقد وجدت مقبرة في طيبة لأحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة تشتمل على ثلاثة أقسام ومدخل وممر منحدر وسلم أما في المقبرة التي اكتشفناها فان الممر الأول يؤدي مباشرة إلى غرف متلاصقة وعلى ذلك تشبه هذه المقبرة الطراز الذي يوجد في تل العارنة أكثر مما تشبه الطراز الموجود في طيبة ومن الصعب أن يوجد في تل العارنة أكثر مما تشبه الطراز الموجود في طيبة ومن الصعب أن نعرف من هذا ما سنعثر عليه في المستقبل بالضبط لكن لا ريب في أن هذا المحرف من هذا ما سنعثر عليه في المستقبل بالضبط لكن لا ريب في أن هذا المحرف من هذا ما سنعثر عليه في المستقبل بالضبط لكن لا ريب في أن هذا الحوادث التي وقعت حوالي سنة ١٣٥٠ قبل الميلاد . » انتهى

ونثبت مقالا ثانيا كتكملة للأول نشرته صحيفة الاهرام في فبراير سنة ١٩٣٣ وهو من خير ما نشرته الصحف المصرية عما وجد في مدفن « توت عنخ آمون » من الآثار الشائقة التي قام لها العالم وقعد (١)

#### ピピ

توت معناها صورة وعنخ معناها حيـة فمعنى اسم الملك « صورة آمون الحية » وستكشف لنا الاوراق البردية التي اكتشفت في قبره عن تاريخ طويل لهذا الملك

### الفصل العاشر

### توت عنخ آمون فی مخدعه الازلی

وصف قبره: في منتصف الساعة الثانية من يوم الجمة ٢١ فبراير سنة ١٩٣٧ بيش مخدع «نوت عنخ آمون» بعد أن ظل هادئا مطمئنا في سباته الأزلي مايري على ١٩٣٧ عاما . واذا كان في نبش المخدع ما يؤلم روحه فان فيه ما بثير روحا جديدة في أمة بأسرها . أمة ناهضة تريد أن تثبت للعالم أجمع أنها من سلالة عريقة جديرة بكل إجلال واحترام . وقد جاء هذا الكشف الجديد لمخدع — توت عنخ آمون — مؤيداً بالبراهين القاطعة اننا شعب تاريخه من أمجد التواريخ ومدنيته لا تقل عن مدنية أوروبا الحاضرة وأن كل مدنية قديمة لم تستمد نور العرفان الا من مدنيتنا وسيرى القاريء أن ما نقوله حق صراح عند ما يقرأ عجائب هذا المخدع . على أن « توت عنخ آمون » لم يكن له من الجاه والسلطان ما كان « لتحتمس» الثالث أو « امنحو تب » الثالث وغيره من الفراعنة الذين بلغت مصر في عهدهم شوطا بعيدا في المدنية والحضارة وليت الأيام حفظت لنا مخدعا واحدا من مخادع هؤلاء الملوك ليعلم العالم ما كانوا عليه من العز السؤدد ويدهش من تفوق هؤلاء الملوك ما يكفى .

لم أذهب في اليوم الأول لفتح هذا المخدع بل رأيته بعد أن اطمأنت القلوب وهدأ الروع ذهبت مع زميلي يوم الثلاثاء إلى ذاك الوادي الذي يكون بين جو انحه مجد مصر و فارها . فاستقبلنا المستركار تر بوجه باش و بعد هنيمة طرقنا باب المخدع وكلي رهبة لعلمي انني سأكون بين جدران مخدع احد أجدادي دخلنا الحجرة الأولى للمخدع (المقبرة) التي وصفتها في مقال سابق فوجدت التمثالين الموهين بالذهب والمطليين بالقار في الوجه والأرجل في مكانهما على باب المغرفة التي كانت عليها الأختام غير ان هذا الباب قد أزيل معظمه وظهر من

ورائه صندوق عظيم الحجم على شكل مستطيل ( وهو التابوت الذي يشتمل الممياء) وهو موضوع في حجرة ينخفض مسطحها عن سطح الحجرة الخارجية نحو المتر تقريبا . وهدا الصندوق قد شغل كل الحجرة . وليس بينه و بين جدارها أكثر من ثلاثين سنتيمترا . ويبلغ طوله نحو ستة أمتار وعرضه نحو أربعة أمتار أما ارتفاعه فيربو على ثلاثة أمتار

وهذا النابوت مصنوع من الخشب الصلب (وربما كان من خشب الارز) ومغطى بطبقة من الجبس المحكمة الصنع وعلى هذه الطبقة الجبسية طبقة رقيقة من الذهب مطعمة بالمينا الزرقاء الغالية وله «كرنيش» مقوس مطعم بالمينا كذلك ومحلى بالرموز الدينية . أما جوانبه فقيد نقشت كالها برموز هرغليفية وأشكال دينية كان لابد للميت من نقشها على تابوته وأهم هذه الرموز الدينية رمزان الأول إشارة خاصة تدل على المعبود «أوزريس» والثانية علامة تدل على الالاهة «ايزيس» أخت أوزريس وزوجته . وسبب ذلك أن «أوزريس» هو إله الآخرة وكان لابد لكل ميت أن يتشبه به ويعمل عمله . أما «ايزيس» فهى الالاهة التي ساعدت على احياء «اوزريس» بعد الموت فكان لابد لكل ميت أن يتشبه به ويعمل عمله . أما «ايزيس» ميت أن يرسم صورتها على قبره أو على تابوته

كذلك رأيت صوراً عدة لالاهة العدل (ممت) على هـذا التابوت وهي الاهـة في شـكل امرأة على رأسها ريشة وفي يدها علامـة الحياة وهي جالسة القرفصاء .كل هذه الصور قامت مقام الزينة على التابوت .

ويرى على سطح جانب هـذا الصندوق الشرقي صورة الآله « انو بيس » . « ابن آوى » وهو إله التحنيط عند قدماء المصريين . غير انه مقطوع الرأس . وسبب ذلك ان قدماء المصريين كانوا يعتقدون ان رسم الحيوانات الضارية أو الحشرات المؤذية ( ولو في الكتابة ) على توابينهم قد تلحق بهم أذى إذ ربما انقلبت إلى صورتها الحقيقية فتنهش الجسم في القبر . ولذلك رسم « انوبيس » انقلبت إلى صورتها الحقيقية فتنهش الجسم في القبر . ولذلك رسم « انوبيس » (ابن آوى) مقطوع الرأس . وقد لوحظ ذلك في كثير من التوابيت وعلى جدران

الاهرام المنقوشة باللغة المصرية القديمة . فاذا كانت هناك إشارة تدل على حيوان ضار أو حشرة مؤذية رسمت مقطوعة الرأس . وقد شاهدت على جانب التابوت المواجه لباب الحجرة من أعلى رسم ثعبان ملتو من الذهب المبارز ينتهي برأس عليمه تاج ملك مصر ، وله جناحان منشوران وهو يشغل طول التابوت بأجمعه وسبب ذلك ان المصريين كانوا يعتقدون أن الانسان في سفره الأخير إلى دار الآخرة لابد من أن تعترضه شياطين وعقبات لاقدرة له على مقاومتها . لذلك استعان بالثعبان ليتقي به كل غائلة . وهو إله عندهم خاص بهذا العمل . فكان يرسمه على تابوته فاذا مااعترضه شر نفث الثعبان في وجهه سما فيقضي عليمه . كذلك كان يرسم نوعا خاصا من الثعابين على باب المقدرة لتكون بمثابة حراس له .

وهـ نا الصندوق (التابوت) له باب بمصراء وحلقتين من النحاس مثبتتين في نهاية كل مصراء ويدفع في وسطها قطعة من الخشب فيقفل الباب. وقد كان هذا الباب مغلقا و مختوما بخاتم الملك وكان أول من فتحه المستركارش وقد وجد بالباب ستار من القاش الأسمر اللون مغشى بأهلة من الذهب البديعة الصنع . ومن وراء هذا الستار صندوق آخر له باب كالا ول لم يفتح إلى الآن ويننظر أن يكون في داخله ثالث ورابع فخامس من الجرانيت فيه بقايا الملك توت عنخ آمون . . وقد وجد في الفراغ المتخلف بين الصندوق الكبير والثاني الذي في داخله صندوق فيه مجوهرات الملك التي كان يعتز بها في حياته والتي كان لا بد له من حفظها معه في قبره . وأه هذه المجوهرات صدرية عظيمة (عقد) كان الملك يحلي بها صدره . وفي هذه الصدرية من بدائع الفن ودقة الاتقان ما يقف القلم مقصراً عن وصفه . على انه من المحتم أن يوجد في الصناديق الداخلة في هذا الصندوق الكبير أشياء كثيرة من الطرائف التي كان يعتز بها الملك وربما وجد فيها بعض أوراق بردية بل ربما وجد تاج الملك معه كذلك!!

وغاية ما أقوله في وصف هذا الصندوق أو التابوت اله آية من آيات الفن لم

يعرف له مثيل إلى الآن ولم يمتع ملك من ملوك العالم بمثله . وأنى له ذلك الفت نظري بعد ذلك في أحد أركان الحجرة في الفراغ المتخلف من التابوت عصوان معلق على كل منهما جلد . فسألت المستركارتر أن يصوب نحوهما النور وإذا بهما إشارتان يرمز بكل منهما إلى المعبود « انوبيس » إله التحنيط وهذه الاشارة أو الرمز عبارة عن جلد ابن آوى معلق في عصا . وهذه العصا في قبر « توت عنخ آمون » مطلية بطبقة من الذهب والجلد لا بزال حافظا لرونقه الأصلي . وهذه أول مرة عثر على مثل هذه الاشارة إذ كنا قبل ذلك نراها مرسومة ولم تقع العين على حقيقتها إلا اليوم

وقد كتب الملك على ظاهر تابوته بحروف من الذهب البارز الدقيقة الصنع العبارة الآتية: « خطاب لجميع المعبودات الذين يقطنون العالم الأخروي: أنا الملك مارب الأرضين ( الوجه القبلي والبحري ) رع خميرونب ابن الشمس توت عنخ آمون ، منح الحياة أزلياً . »

وقد رسم على وجهة الصندوق المواجهة لباب الحجرة عينان من الذهب وذلك لسببين: الأول لتمنعا الحسد والثاني لتمكنا الملك من رؤية ما يجرى في عالم الدنيا خارج القبر ومنهما يستدل كذلك على ان رأس الملك في هذه الجهة ومما يدهش له علماء الآنار ان ليس على جدران هذه الحجرة من النقوش إلا الشيء اليسير وفي اعتقادي أن ذلك يرجع إلى سرعة حفر هذه المقبرة أو إلى تأثير عبادة قرص الشمس. اذ يلاحظ أولا ان سقف هذه الحجرة عار من كل نقش.

أما جدرانها فالنقوش التي عليها تنحصر فما يأتي : —

على الجدار الشرقي ترى رسم ممياء الملك بأون أسود على زحافة وعلى رأسها الالاهة « ايزيس » وتحت رجايها الالاهـة « نفتيس » ليعيداه إلى الحياة فوق هذا الرسم مكتوب اسم الملك ولقبه وبعض أشياء أخرى لم يكن لدى متسع من الوقت لفك رموزها

وعلى الجدار الشالي رسم الملك بحجمه الطبيعي على رأسه خوذة الحرب وعلى جسمه جملد فهد كأنه كاهن واقف أمام المعبود « اوزريس » إله الآخرة وقد لفت نظري رسم الملك وبنوع خاص رأسه الذي يشبه تمام الشبه رأس إخناتون وهو الملك الذي تطورت في عهده الفنون الجميلة إذ خلمت عنما قيود الدين وأصبحت حرة طليقة من كل كافة تجتهد في محاكاة الطبيعة وقد كان كل هذا بتأثير الملك إخناتون ولا شك ان توت عنخ آمون قد حذا حذوه

ويعتقد المستركار أن هذه الصور ليست متقنة الصنع . وقد فاته ان هذا العسر كان يجتهد في محاكاة الطبيعة خالماً تلك القيود التي كانت تحتم على الراسم أن يتبع قوانين خاصة فتخرج الصورة جميلة غير انها بعيدة عن الحقيقة

لفت نظري بعد ذلك المستر كارتر إلى مكان أملس في جدار الحجرة إذ دق بأصبعه على هذا المكان فسمع له رنين . فدهشت وسألته عنه فقال إنه يوجد في كل جدار من جدران الغرفة الاربعة حفرة فيها تمثال مكتوب عليه تعويذة سيحرية . وبعد وضع هذه الصورة في الثغرة كانت تغطى بطبقة رقيقة من الجبس لتحفظه من التلف : وسبب وضع هذه التعاويد أو الصور أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون في السحر كثيراً فكانوا يضعون هذه التماثيل المسحورة في الجهات الأربع من جدران الحجرة التي فيها التابوت لتحفظ المهياء من كل شر. الغرفة الثانية — التي في شرق حجرة التابوت .

في الجهة الشرقية من التابوت (أو الصندوق العظيم) غرفة ثانية يبلغ طولها نحو خمسة أمتار ونصف متر كالها مكدسة طولها نحو خمسة أمتار ونصف متر كالها مكدسة بالآثار الهاخرة التي كان لابد للمالك من الاحتفاظ بها . غير انه لم يمكني في مدة لا تتجاوز نصف الساعة أن أعي ما فيها . ولست مبالغاً اذا قات ان الانسان عندما ينظر في هذه الحجرة لأول مرة يخيل اليه أنه نقل إلى عالم آخر . أشياء كنت أسمع بوصفها في الكتب أو أرى رسمها على الورق فاذا بها أمام عيني في حقيقتها الناصة ، وسأذ كر هنا على وجه الاجمال ماوعته ذا كرتي موضحا

كنه كل أثر وعلة وجوده في هذه الحجرة:

يستقبل الزائر في هذه الغرفة تمثال المعبود « انوبيس » ( ابن آوى ) وهو رابض بحجمه الطبيعي على ناووس أمام الباب . وهيف الناووس برتكز على قاعدة لها أربع أيد وعلى كل ذلك غلاف كثيف من الذهب . ويكاد الانسان من فرط إبداع هذا الحيوان بحسبه حقيقياً ولا سبا عند مايراه مكشراً عن أنيابه فاغراً فاه . وانوييس هذا هو إله التحنيط وحارس الموتى عند المصريين ويلاحظ أن هذا التمثال قد وضع على باب الحجرة الثانية أمام باب الصندوق الذي فيه الممياء (أي أمام مصراعي الباب) حتى إذا ماسطا انسان او حيوان على الممياء انقض علب انوييس والتهمه ولذلك رسم وهو فاغر فاه متحفز للوثوب على كل من اعتدى على الجنة ! !

استرعى نظري بعد ذلك تمثال رأس البقرة حاتمور ( إلاهة السماء ) بحجم طبعي ، بقرنين من ذهب خالص مرفوعين إلى أعلى بينهما قرص الشمس وجهها من ذهب وهاج وعيناها من حجر أسود وأبيض يحاكيان الأعين الطبيعية . وسدب وجودها هنا أن المصري كان يعتقد أنها إلاهة السماء وإلاهة الجبانة ، وسدب وجودها هنا أن المصري كان يعتقد أنها إلاهة السماء والاهة الجبانة ، وسدب أيضاً ميزة خاصة في عالم الأموات وذلك ان الميت كان لابد له ان يجتاز عقبات كثيرة أثناء ساعات الليل في العالم الأخير وكان من تلك العقبات مستنقع عظيم لا يخلصه منه إلا البقرة حاتمور فاذا كانت أعماله مرضية في الدنيا حملته على ظهرها ورفعته إلى السماء وهو على شكل ممياء سوداء فاقدة الحياة ثم تتبناه وترضعه من ألبانها فندب فيه الحياة ويجري في عروقه الدم ويصبح إنها ( وهذا هو أصل التبني في العالم . وفي المتحف المصري بقرة أمامها « تحتمس » الشالث وهو أسود اللون فاقد الحياة الما رضع من لبنها رجع إلى الحياة وجرى في الشالث وهو أسود اللون فاقد الحياة الما رضع من لبنها رجع إلى الحياة وجرى في جسمه الدم فانقلب لونه أحمر ) اجتذب نظري وراء هذه البقرة صندوق كبير المحجم يبلغ طوله نحو المنرين وعرضه متر ويزيد كله مغشي بالذهب والأحجار المندوق المرعة . ولا غرابة إذا قلت إنه عجيبة من عجائب الفن . هذا الصندوق الكريمة . ولا غرابة إذا قلت إنه عجيبة من عجائب الفن . هذا الصندوق

ظاهره محلى بالرموز الدينية بدلا من الزينة وإطاره الأعلى محلى بثعابين رافعة الرأس من فوقها ثعبان عظيم من الذهب البارز يحرسه. أما أسفل هذا الصندوق فيحيط به أربع إلاهات كل منهن ناشرة جناحها على جهة من جهات الصندوق. ويخيل إلى أن هذه التماثيل الأربعة من الذهب الخالص ويبلغ طول الواحد منها نحو الثلاثين سنتمترا.

وهذا الصندوق يشتمل على أربع أوان من المرمر في كل منها جزء من أحشاء الملك . وكل غطاء على شكل إله خاص موكل بحراسة الأحشاء وهذه الآلهة الاربعة تعرف عند المصري بأولاد حوريس الأربعة وهي : المستي ، قبح سنوف دوامتف ، وحايي . أما الالاهات التي تحيط بخارج الصندوق فهي الالاهة ، ايزيس ، ونفتيس ، وسلكت ، والمعبودة نيت وكلها موكلة بالدفاع عن هذه الأحشاء وحفظها حتى يستردها الميت عند ما يبعث . وكان المصري ينتزعها بعد الموت ويحنطها حتى تبقي مدة طويلة أو لحين بعثه

الفت نظري بعد ذلك كثرة المراكب الشراعية المفرقة في أنحاء الحجرة وكاها كاملة العدة. غير انه قد استوقفي من بينها مركبان الأول يبلغ طوله نحواً من متر ونصف متر بمجاذيفه وأمراسه: والثاني أصغر بكثير لا يتجاوز نصف متر. ولكنه مستكمل العدد بشراع بديع الصنع وهو موضوع فوق مشنة كالمشنات التي نستعملها إلى يومنا هذا إلا انها مصنوعة من سيقان البردي. ويبلغ عدد هذه المراكب المبعثرة في أبحاء الحجرة نحو العشرة كاها صغيرة الحجم. وسبب ذاك ان المصري كان يعتقد أنه سيتمتع في الآخرة بماكان يتمتع به في الدنيا. ولماكان يؤمن بالسحركان يعتقد أنه إذا صنع نماذج للاشياء يتمتع به في الدنيا. ولماكان يؤمن بالسحركان يعتقد أنه إذا صنع نماذج للاشياء عليها عزية خاصة. ولماكان من الصعب حشر مراكب كبيرة في قبره الصغير عليها عزية خاصة. ولماكان من الصعب حشر مراكب كبيرة في قبره الصغير صنع هذه النماذج ووضعها في القبر. على انه قد وجد مدفو نا في بعض المقابر مراكب بالحجم الطبيعي (اسرنس الاول بالمتحف المصري له مركبان)

استوقف نظري بعد ذلك مخزن للغلال على شكل حوض. وهو نموذج كذلك يبلغ طوله نحو الأربعين سنتمترا وفيه ما يقرب من ربع كيلة من القمح الذي لا يزال حافظا الشكله وإن كان قد ذهب عنه لونه قليلا وهذا من الاشياء النادرة جداً . رأيت كذلك بعض عربات للركوب بالحجم الطبيعي ( ثلاث منها ) كلها مموهة بالذهب وقوائمها مشغولة بالميناء الزرقاء غير انها مفككة قطعا

وجرارات هذه العربات مغطاة بقاش أبيض ذهب عنه لونه بل أصبح بالياً تقريباً . وقع نظري بعد ذلك على صندوق مكشوف فيه تمثالان مزملان بالقاش على شكل الممياء . غير أن الجزء الظاهر منهما يشعر بدقة صنعهما وسبب وجودهما هو أن المصريين كانوا يعتقدون أن الميت بعد بعثه لابد أن يؤدي عملا يومياً للاله « اوزريس » في حقوله الاخروية (حقول يالو) ولما كان الملك يريد أن يتخلص من هذه الاعمال كان يضع تمثالين أو أكثر ويكتب عليها انها ستقوم عنه بالأعمال التي تطلب اليه في حقول « يالو » فاذا ماقرئت عليها عزيمة خاصة انقلبت إلى أشخاص حقيقية وقامت بالعمل . وأمثال هذه التماثيل تسمى « الاوشيتي » أي المجاوب . وقد وجد في قبور بعض الملوك نحو ه٣٠ تمثالا « اوشيتي » ليقوم كل منها بعمل يوم من أيام السنة . وهذا هو السبب في كثرة التماثيل الزرقاء اللون في القبور وفي المناحف .

رأينا بعد ذلك عدة صناديق بعضها بلون الخشب الطبعي وبعضها أسود بحزام من ذهب وبعضها مطعم بالعاج. وبعضها عليه قشرة من الذهب. ويبلغ عددها بالضبط ٣٥ صندوقا مختومة بخاتم الملك لم تفض بعد ولا يعلم محتوياتها إلا علام الغيوب. وفي اعتقادي انها لابد أن تحتوى على مجوهرات غالبة ووثائق تاريخية وملابس للملك وأواني بديعة الصنع.

وبعد أن فرغنا من الزيارة وصعدنا إلى الغرفة التي فيها التمثالان استوقف نظري إنا آن من المرمر استخرجها المستركارتر من حجرة التابوت: الأول على شكل قدح له كرسي عليه نقوش مفرغة في المرمر وتنتهي هذه النقوش

بصورة علامة ملأيين السنين وهي على شكل امرأه راكمة هـذا من جانب وفي الجأنب الثاني نفس النقش والصورة وفي يدهذه الصورة علامة الحياة (وهو ما يسميه العامة مفتاح النيل) وكل ذلك في قطعة واحدة من المرمر الشفاف

أما الاناء الثاني فهو على شكل كأس كبيرة يتفرع منها فرعان كل منهما على شكل ساق البردي وينتهي كل فرع بكأس ثانية وعلى كل منهما كتب اسم الملك ولقبه . كل ذلك مفرغ كذلك في قطعة واحدة من المرمر الشفاف . وعلى كشب من هاتين الكأسين رأيت أوزة محنطة واقفه على رجليها بلون أسود ومنقار أبيض ولا تزال حافظة اشكلها الأصلي ويخيل إلى الناظر أنها أوزة حية وقد وضعها الملك في قبره لتكون غذاء له في العالم الأخير . . انتهى »

وإلى القاري، نبذة جميلة للكاتب الانجليزي (ه. مورتن) نعربها ختاما للجولة الأولى من هذا الكتيب وقد وقع عليها اختيارنا من بين ألوف المقالات لروعة خيالها ورثة عبارتها قال: —

الفصل الحادي عشر «عصر توت عنخ آمون» ("الذهبي أو. مرأى الحياة منذ ٣٠٠٠ عام.

« بعث أخيراً من لحده فرعون عظيم كانت تحف به الأبهـة والجلال بعد أن مضى عليه نيف و ثلاثون قرنا . . وأن الناس اليوم ليمدوا بأبصارهم و يحملةون في وجه ذلك الفرعون الذي عجزت يد البلى عن أن تعبث به أو بحنوطه فيعرفون فيه فرعون مصر الذى عرفه حجابه وحاشيته منذ ثلاثة آلاف من السنين

<sup>(</sup>١) توت معناها صورة وعنخ معناها حية فمنى اسم الملك « صورة آمون الحية » وستكشف لنا الاوراق البردية التى اكتشفت فى قبره عن تاريخ طويل لهذا الملك

وما بعث فرعون بالأمر الهين الصغير ولا عجب إذا زلزل هذا النبأ ارجاء المعمور فطالع النساء والرجال بشغف وعجب عن تلك المروش الدهبية والفرش والرياش المذهبية وتلك العربات التي كشف عن كنزها في مدفنه وتساءل القوم قائلين « ترى ماذا كان شأن الحياة حينها كان توت عنخ آمون أقوى رجل في الأرض ؟ »

ولو فرضنا أن إنسانا من العائشين في ظل القرن الحاضر تناولته يد الزمان وطوحت به إلى عصر غابركر عليه حتى اليوم أربعة و الابن قرنا أبان حكومة الأسرة النامنة عشرة من أسرات مصر ثم عادت به تلك اليد الينا ثانية لا مراء أنه يقضي ما بقى من أيام حياته لاهجا بتلك العجائب التي رآها ناظره ساعة واحدة في طريق من طرق «طيبة» في ذاك العصر القديم الجيد..

انه لم يظهر اللاسرة الثامنة عشر المصرية فى العز والترف والأبهة شبيه فى أى زمان غير أبهة امبراطورية رومه . وانه فى أثناء المائة وخمسين عاماً بين عام ١٥٠٠ وعام ١٣٥٠ قبل الميلاد بلغت مصر أعلى ذروة فى العالم القديم تلك هي المدة التي نرى صورتها فى سفر « الخروج » من كتاب التوراة ومن المحتمل أن أول ملوك هذه الاسرة هم الذين اضطهدوا بني اسرائيل ذلك الاضطهاد الذى انتهى بخروجهم مع قائدهم ، وسى الكايم بعد بضع مئات من السنين

ومن حكام تلك الاسرة الاقوياء فرعون « امنوفيس » النااث والد « توت عنخ آمون» اذ فى ابان حكه بانت الاسرة رنعتها وعظمتها وقد اهالتها تجاريب الحروب والسلام لأن تدخل فى غمار اول معمعة تجارية فى تاريخ البشر وماكان يمر عام فى ذلك الحين الاوكنت ترى الجيوش المصرية سائرة الى عاصمة بلادها ومعها صفوف من العبيد الاسرى والبنات وعدد كبير من الخيل والعربات وأسلحة اسيا وكذا الأقمشة النادرة والروائح العطرية والخور والأخشاب المينة ورخام قصور البلاد السورية . وكانت تلك البضائع الاجنبية تعرض على

جميع طبقات الامة فيقبل النساء على روائح البلاد الاخرى العطرية واحجارها الكريمة ويطلب الرجال الفولاذ والجلود وعربات القتال

وسرعان مااضحت طرق الجيوش سبلا نجارية ومواقع القتال اسواقا وكان يرى الناظر آنئذ على طول شواطئ البحر الابيض المتوسط قبل ان يبزغ فجر المدنية الاوروبية والشرق الأدنى قوافل تنقل البضائع الى القطر المصرى بينا كان الاسطول المصرى يطرد قرصان البحر من أمام الدلتا والجيش المصرى يحمى قوافل التجارة

وكانت عاصة القطر مدينة «طيبة» ـ طيبة البعيدة القائمة على جانبي النيل تصطلي بشماع الشمس السرمدى . حيث تزدان بقصور من رخام لامع ومعابد ذات أعمدة هي اعجوبة العصر وفخاره . وحيث كان الاله العبوس «آمون رع» الها للنفوس بينا كان فرعون الها للائجسام . ومن وراء «طيبة» الجميلة ترتفع الارض الى تلال قائمة منحدرة حيث يختىء وادى المقابر ..

هلم نحاول النغلغل وسط ضباب أربعة وثلاثين قرناً ونسير في طيبة وقت أن كان « امنوفيس » الثالث فرءونا وكان « توت عنج آمون » غلاما يلعب في قصر أبيه. واذا بنا في الصباح الباكر واذا بالشمس قد هبت ترسل شعاعها من سمائها الصافية الزرقاء فوق عاصمة البلاد. واذا بالمدينة محاطة بقصور النبلاء ذات الحدائق الغناء واذا في تلك الحدائق بحيرات من صنع الانسان تسبح فيها خماف القوارب وصغار المراكب وآجام صغيرة غرست لصيد الغزلان.

هنا طرق على جانبيها تما أبي الهول و آله قعجيبة ذات رؤوس حيوانية وهذه الطرق تؤدى بنا الى قلب المدينة حيث تسير جموع غفيرة تتحدث بلغات شتى وتلبس أردية لا يحصى لا لوانها عد . وهناك فى ظل معبد وقف تاجر يعامل سوريا يعرض فتيات جميلات على جمع كثير واذا برجال من أهل الصحراء يخترقون الجوع مع ثيرانهم . ثم فينيقون بلحاهم المجمعدة يعرضون اردية حمراء و مسنوعات رقيقة من ذهب . وهناك شيخ واقف عند بائع النبيذ يتذوق خمرا قبر صيا نادرا .

واذا بوكيل من القصر الملكي يفتش على بائعي الخشب ويكتب مذكرة عن ثمن أرز لبنان. ثم غلام سورى من الرعاة يتطلع الى المعابد الشاهقة ويتقدم نفر من الكهنة حاملا صنم الآله في تابوت وهم يرتلون احدى ترانيمهم. وهنا سيدة من العظماء تسير في الطريق محمولة في محمل ولاذرع عبيدها السود بريق في ضياء الشمس وهم يحركون مراوح من ريش الطاووس وينادون باخلاء الطريق لسيدتهم واذا بجمع من رماة السهام المصريين يسيرون رافعي الرؤوس اذ يعلمون ان كل الارض تخشى بأسهم. وهنا يسمع صوت حوافر خيل ويقدم أمير من العائلة المالكة في عربة خفيفة يجرها جوادان سوريان ويقودها الامير بنفسه مونقا سرع الخيل في وسطه.

وسمع فجأة صوت أبواق الحرب واذا بالناس يكتظون ويزد حمون ويشاهدون بريق الدروع والأسلحة في ضوء الشمس وتبدو مركبات قد علاها الغبار تجرها خيول يتصبب العرق من أجسادها واذا بمشاة الجيش يسيرون ثم صف من عربات مثقلة بالغنائم والأحمال ثم مئات من الأجانب في القيود والأصفاد ومئات من الفتيات العراة والخيول والثيران والأغنام . ان هذا الامشهد لظافر يسير الى قصر فرعون ليقدم بين يديه ثمار النصر والفوز واذا بفيل افريقي هائل يقوده بعض الرجال يتبع المشهد فيتفرق الجع حين رؤياه واذا بعدد من الزرافة يتبعها عدد من قرود أفريقية تقف أحيانا وتتمتم للقوم الضاحكين والمتفرجين . والكل خدم من قرود أفريقية من غبار الطريق وينقضي المشهد فيعود القوم الى ذاهب الى القصر تتبعه سحاية من غبار الطريق وينقضي المشهد فيعود القوم الى عجوز عبداً أنوا به من جزيرة كريت . ويرخي الليل سدوله فيملا القمر شوارع عجوز عبداً أنوا به من جزيرة كريت . ويرخي الليل سدوله فيملا القمر شوارع عجوز عبداً أنوا به من جزيرة كريت . ويرخي الليل سدوله فيملا القمر شوارع قوارب صغيرة ويسمع صوت فتاة تنشد أغنية غرامية مع نغم الاوتار وتنطاير أطيار الماء بين الغاب ويسمع لأجنحها حفيف اذا اقترب منها قارب في مقدمة أطيار الماء بين الغاب ويسمع لأجنحها حفيف اذا اقترب منها قارب في مقدمة نبراس يضيء في الظلام . أما في القصر الملكي فيرى الرائي فرعون ذا الاوتاد نبراس يضيء في الظلام . أما في القصر الملكي فيرى الرائي فرعون ذا الاوتاد نبراس يضيء في الظلام . أما في القصر الملكي فيرى الرائي فرعون ذا الاوتاد

يرفع كأساً من الذهب ويشرب نخب قائده المظفر ثم تصمت نغات الموسيقي وبجلس الحسان الراقصات فيأتي بعض العبيد حاملين ممياء مزينة ويعرضونها أمام عيون الضيوف قائلين: « اشربوا ومتعوا أنفسكم لأنكم ستكونون كهذه يوم تموتون ».

تلك كانت مرآى الحياة التي عرفها — توت عنخ آمون — في صباه ولكن قدر له أيضاً أن يرى ضياء ذاك العصر الذهبي ينطفي، وثم ينقشع مثل غامة الصباح

ولقد عاش معه في القصر أمير صغير ابن الهلكة « أي » وكان غلاما غربباً ذا رأس مشوهة تنتابه نوبات عصبية وأما أمه التي كانت أجنبية عن البلاد فقد غرست في نفسه بذور مذهب التوحيد وأخبرته عن عبادة الشمس في هليوبوليس وقارنت عبادتها بعبادة الاله \_ آمون \_ الذي كان كهنته أقوى عصبة في مصر ومات فرعون العظيم فتبوأ عرش البلاد بعده ذلك الغلام الذي يباغ السابعة عشرة من سنيه أعني فرعون « اخناتون » (١) فشن على آلهة المصريين القديمة حرباً وبشر بديانة التوحيد قبل ميلاد المسيح بثلاثة عشر قرنا معلما الناس بقوله إن الله لا تراه العيون وأنه لا يجب أن يسجد الانسان للأصنام

ولما لم يطق صديراً على رؤية جامعة الكهنة في طيبة أو سماع النرتيل للاله آمون ليل نهار أو شم رائحة الذبائح والبخور المحترق أمام الصنم عزم على نقل عرشه وبناء عاصمة جديدة جميلة حيث يكون قادراً على تعليم ديانته الجديدة فلف طيبة حاضرة الاقليم بعد أن كانت حاضرة القطر كله وإدا بحاضرته الجديدة قد قامت في المكان المعروف اليوم بتل العارنة وأسهاها « مدينة شعاع الشمس » (٢) وملاً هذا البلد في سنين قلائل بكنوز مصر وغنى فيها الاناشيد

<sup>(</sup>۱) سيأتي شيء من تاريخه في النبذة التاريخية ومعنى اخناتون روح اتون (۲) « اخيتاتون » واما تل المارنة الحالي فقــد اشتهر برسائل تل المارنة التي وجدت فيه تبودات بين امنحتب الثالث والرابع وبين ملوك بابل وقهرص وغيرها

للشمس وأبحر في النيل مع زوجه وبناته ليؤسس أول اظرية فلسفية سمع بها العالم ولكن العالم لم يكن مستعداً لذلك منذ ثلاثة آلاف سنة فابي ولاته إرسال الجزية وتمردت القبائل الشمالية ووصل إلى مسمعه أنباء هذا التمرد لكنه لم يشأ أن يسفك دما واذا بالحكومة تضطرب ومناجم الذهب تخدم ومات اخناتون ولم يبلغ الثلاثين من عمره موقناً أن ديانته قد فشلت وانها أدت بحكومته الى هاوية الافلاس. وفي أثناء هذه التجربة الديذية كان توت عنخ آمون حاجباً في البلاط الملكي وتزوج من احدى بنات اخناتون ثم خلفه على العرش

ففي بادىء أمره عبد توت عنخ آمون اله اخناتون الغير المنظور واكن لم تمر سنة حتى انتصرت كلمة الكهنة فنقل — توت عنخ آمن — عرشه ثانية الى طيبة مدينة « آمن رع » حيث حاول أن بهدم ما أسسه اخناتون فأعاد أسهاء الآلمة القدماء واصلح المعابد المهجورة فى كل أنحاء البلاد ولم تمر عليه ثمانية أعوام حتى انتقل من صفحة الوجود الى صفحة الناريخ »

# حول مدفن توت عنخ آمون

ان اوئق المصادر لحقيقة الجنائز المصرية ومعناها هو ما كتبه الدكتور (الانجاردنر) في كامته عن «قبر امنمحمت » وفسرتم النينا دىجاريس) وطبعت عام ١٩١٥ بعناية جمعية الاكتشاف في مصر

يصف الدكتور جاردنر الحالة ممااستخلصه من مقبرة خاصة من قبور طيبة من عهد الاسرة الثامنة عشرة (في حكم تحتمس الثالث اى قبل توت عنخ آمون بنحو قرن من الزمان) وتوصل بفضل علمه ودرسه الى ادراك مغزى نظام المقبرة ولاسيا المناظر والنقوش المحفورة والملونة فوق الجدار والتى اجادت مسز جاريس ديفز في رسمها وشرحها بدقة ومهارة وهذا الكتاب العجيب يهم كل من يريد الاطلاع على ماكان قدماء المصربين أنفسهم يكتبونه لتوضيح معتقداتهم أو تفسير عاداتهم

وكتب الاستاذ جيرس هنرى برستد منها « تاريخ مصر » و «نشوء الدين والفكر في مصر القديمة » هي خير مرشد للالمام بتاريخ وديانة مصر القديمة . وكتاب المرحوم السير جاستون ماسبرو عن « الفن المصرى » ( طبع لندن عام ١٩١٣) يتضمن شيأ كثيرا يساعد على توضيح ماوجد في مقبرة توت عنخ آمون ولكن صور المستر برتون الفو توغرافية عن محتويات مدفن توت عنخ آمون وماوجد فيه من أدوات قد اكسبت طبعة المستر برس لكتاب السير جاردنر ويلكنسون عن « عادات وخلق قدماء المصريين » ( طبع لندن ١٨٧٨ ) رونقا ولذة خاصة لان كثيرا من محتويات المدافن والمناظر الجنائزية الواردة في هذا الكتاب المشهور تساعدنا على تصور وادى المقابر حيث وجد مدفن توت عنخ آمون وحيث كشف المستر هوارد كارتر عن أدوات كثيرة مطابقة لماورد في كتاب ويلكنسون المذكور . .

وما علم عن حياة توت عنخ آمون قبل اكتشاف مدفنه وحياة حرمحب الذي تولى بعده الحركم ضمنه السير جاستون ماسبرو في كتاب «متلبرتا حرمحابي وتوت عنخ آمون » بارشاد حفريات المستر ديفز

وان الكتب والتقارير التي طبعها المستر تيودور ديفز لنافعة في درس نتائج اكتشاف مدفن توت عنخ آمون وأهم تلك الكتب كتاباه عن « مدفن اييا و توييو » (١٩٠٧) ومدفن الملكة تي (١٩٦٠)

وكتاب المستر ارثر ويجال عن «حياة وأزمنــة اخناتون» يعطينا صورة هامة مؤثرة عن تاريخ عصر توت عنخ آمون وتاريخ والد زوجته

# نظرة حول مدفن توت عنخ آمون

لم يظهر من قبل في تاريخ علم الآثار حادثة أثارت دهشة الناسكما حدث في اكتشاف المستر هوارد كارتر لمدنن توت عنخ آمون في شهر نوفمبر عام ١٩٢٢.

وأن ما يعلم عن الملك، نفسه قبل القبر لنذر يسير ولكن سرعان ما تكشف مومياه أسرارها وربما يكشف الستر أيضا عن تاريخ حياة المالك الذى نخاله الآن شابا حكم سنين قلائل وقرن اسمه بفضيلة الضعف أكثر من قوة الخلق اذ أن آراءه الدينية والسياسية تبدو مرنة مثل آراء كاهن براى المشهور وانها لتتطور بسهولة ولا يزيد ما وجد في قبره من معاوماننا التاريخية ولكن رغا عن عدم أهمية توت عنخ آمون نفسه فان ما سببه الاكتشاف في العالم من تأثير ألبس قيمته التاريخية نوبا هاما قشيباً

فالمدفن يرينا صورة جديدة عن المدنية المصرية ورخامًا أثناء ذلك العصر الباهر فان ما وجد فيه من ذهب ونفائس ليفوق في قيمته أى شيء عثر عليه منذ الازمنة القديمة . واذا حكمنا عليها من وجهة العدد والكثرة لوجدنا أن كمية الأناث والرياش أعجب ماوجد وان كل من فحصها يشهد ان الأدوات الجنائزية المكتشنة في قبر توت عنخ آمون غاية في جمال الصنع وكال الاتقان

والحقيقة أن قبراً كمدفن توت عنخ آمون قد ذود بمثل هذه الابهة والفخامة ليزيد في أهمية الاكتشاف لا نه اذا كان لمثل هذا الشاب الذي لم يحكم أكثر من ست أو سبع سنين في احدى عصور مصر الضعيفة مشل تلك اللروة التي وضعت في مقبرته فكم يحاول المرء أن يتصور تلك الرياش والا ثاث التي وضعت في مقابر الفراعنة الذين عاشوا مدة طويلة في شهرة واسعة مثل تحتمس الثالث الذي شيد أسس الامبراطورية المصرية في آسيا واستطاع أن يملك زمام العالم المنمدين وقتئذ أو الملك امنحتب الثالث الذي بلغت أثناء حكمه من قوة الملك

والسلطان والابهة والبذخ وما عسى أن يكون ما قد وضع فى المقابر الواسعة التى دفن فيها سيتى الأول ورمسيس الثانى من أولئك الفراعنة الأقوباء الذين استرجعوا ممتلكات الدولة المصربة فى آسيا التى فقدها اخناتون وزوج ابنت توت عنخ آمون

ولا بد ان كان وادى الماوك قبل المسيح بألف سنة يدفن فى جوفه وطياته مقادير الذهب الكبيرة والأثث الفاخرة التي لم يوجد مثلها فى بقعة واحدة فى تاريخ العالم .

ولكن رخماً عن ذلك الشوق الذي أثير في العالم كأنه يقظة فنية فان للاشياء المكتشفة في القبر قيمة لاتقدر أهميتها من الوجهة العامية وأنها فيها لمهارة عجيبة والبذخ دفعا الاديب والعامي الذي في الطريق أن يدركا اتساع أعمال المدنية المصرية القدبة وليسألا نفسهما إذا كان هذا التقدم المعنوي قد أثر على المملك المناخة لمصر تلك المالك التي ربطتها مصر معها بأواصر المتاجرة بعد أن شيدت سفنا تمخر عباب البحر وتصل البلاد المصرية بالشام وكريت وبشرق أفريقيا وبلاد العرب وبالخليج الفارسي

وإن الشوق في كشف أعمال المصريين وإعلانها بعد ثلاثين قرناً ايهيء العقول إلى دراسة الحقائق البارزة التي خرجت للملأ بعد أبحاث المستر هوارد كارتر في قبر توت عنخ آمون

وهذا بدفعنا إلى دراسة وتقدير ماعلى جدرانالقبور من نقوش ومناظر وما في أوراق البردي من كتابات وصور

والآن قد ظهرت كتابات بلزونى ولبسيوس ووزوليني وويلكنسون فى نوب قشيب منذ اكتشف قبر توت عنيخ آمون

وحينما يتم فحص ذلك المدفن ودرسه ونتعلم كثير اعن مومياء الملك وظواهره

وعمره وعلله نستطيع أن نقرأ تاريخ عصره بأكثر وضوح وجلاء وربما استطعنا أن ندرك شيأ كثيرا عن تاريخ المدنية المصرية في عصر توت عنخ آمون أخذت الشعوب التي شيدت صروح المدنية تنقد سلطانها ونفوذها وكانت قوى مصر تتخاذل وأدركها الضعف الذي كان سببه اخناتون وأزواج بناته وسياستهم الرخوة الهادئة وحينها جاء دور الأسرة التاسعة عشرة التي حكمت مصر بقوة وساطان واكنها لم تحدث الا انتعاشاً قليلا في قوة مصر قبل اضمحلالها

وقبل حكم توت عنخ آمون بخمسين سنة خرب قصر كنوسوس في كريت مؤذنا بسقوط قرصان البحر العظيم وسلطانه في البحر الأبيض المتوسط ذلك الساطان الذي ورثته بعده اليونان ثم اوروبا

ووصلت بابل أيضا الى ذروة نفوذها واذخارت قوى تلك الساطات الثلاث الاولى اتسع المجال للحثيين والاشوربين نقام كلاهما يتنازعان الرئاسة ويتصارعان حبا في كسب الساطان

ولما ذهب بهمما الاعياء والمكلال مذهبهما مهد السبيل لدولة الفرس للخروج الى حوض البحر الابيض المتوسط وثمة سبب آخر يفسر الضعف الفجائي الذي لحق بالنفوذ المصري في آسيا في عهد اخناتون وتوت عنخ آمون وهو ذات أهمية وحادث كبير في تاريخ المدنية وهو أنه حدث في زمان كانت فيه الآداب اليهودية سائدة على الحياة الاجتماعية. فلو فرض أن الحمكم المصري لم يضعف في ذلك الزمن المعلوم ولم تخضع المسطين للتأثيرات السورية والحثية والأشورية ما كان كتاب التوراة ليظهر في نغمته الخاصة الممتازة ويبدو لنا اليوم مبالغا في تعظيم أهمية الحروب وقيمة الشجاعة الحزبية. .

ولكن اذا كان ضعف اخناتون وتوت عنخ آمون معزوا من بعض وجوه الى حرب فلسطين وأثر ذلك على الآداب المقدسة في العالم فان الأزمنة التي وقعت فيها تلك الحوادث كانت ملآى بنقائص جديدة في سير المدنية ولم يكن هذان الملكان الضعيفان مسئولين عنها . .

وظهر على مسرح التاريخ لأول مرة قوم يتكامون بالاريانية وبدأ ظهورهم في آسيا الصغرى وحول منابع الفرات في سوريا وقدر أن يكون نفوذهم ظاهراً في فارس والهند وله الاثر على العقائد الدينية والاطوار الاجتماعية .

وتقع بين آسيا وأوروبا اقليم له الفضل في نشر عناصر المدنيـة في عــدة قرون منها عصر توت عنخ آمون وما تلاه — تلك هي فينيقيا التي نعرف مالها من شهرة في التجارة والذين مثلوا الدور الذي وصف في كتاب حزقيال النبي

## اكتشاف مقابر طيبة الملكية

يمكننا أن نقول ان أعمال الحفر في وادي مقابر الملوك بدأت عام ١٨٨٩ حينما فتح الرحالة بلزوني مدفن الملك سيتي الاول وكتب وصفه وفي عام ١٨٨١ كشف الستار عن مجموعة من الموميات الملكية التي خبأ أكثرها منه نحو نلانين قرنا في وادي القابر ثم نقلت عام ألف قبل الميلاد وخبئت في حجرة في النسلال الحكبيرة القائمة وراء الدير البحري مواجهة للنيل في سهول طيبة فأثار ذلك حب البحث في المدفن المشهور « وادي المقابر » ولكنه حتى عام ١٨٩٨ أسفرت أعمال الاكتشاف عن كشف مقبرة امنحتب الثاني المحتوية على مومياء الملك نفسه وهي الممياء الوحيدة لفرعون وجدت في مدفنه قبل اكتشاف مدفن توت عنخ آمون الذي لايشك في الاعتقاد بوجود مومياء الملك نفسه فيه الممنة لم تزعج وان جثة الملك امنحتب الثاني نهبت مثل كل الموميات التي اكتشفت قبلها او حتى فتح قبر توت عنخ آمون الذي يرى أهل هذا المصر اكتشفت قبلها او حتى فتح قبر توت عنخ آمون الذي يرى أهل هذا المصر ولما عين المستر هوارد كارتر مفتشا اللآئار في الوجه القبلي كان أول واجبه والما عين المستر هوارد كارتر مفتشا اللآئار في الوجه القبلي كان أول واجبه والمتامه موجها الى حراسة آئار طيبة . ولقداعتادت الحكومة المصرية بهمة مصلحة والآثار حتى عامنا هذا الترخيص لعلماء الآئار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة القديمة الآثار خيم عامنا هذا الترخيص لعلماء الآثار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة الآثار عبه الآثار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة الآثار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة الآثار به المهاء الآثار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة المهاء الآثار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة المهاء الآثار بالحفر في البقاع التاريخية القديمة المهاء الآثار بالمؤرف المهاء الآثار بالمؤرف المؤرف المؤرف

كما سمحت لهـم بالاستيلاء على نصـف ماأكتشفوه ولكن وادى مقابر الماوك الاستيلاء على كنوز مثل ذلك للكان الهام في التاريخ وعلى ذلك لما أخذ المستر هوارد كارتر على عاتقه التفتيش في طيبه كان في مأزق حرج إذ أن وادي مقابر الملوك القصي الذي يحوي أكبر مجموعة للعاديات الثمينة كان في عهدته وكان من أهل الاقصر الحاليين الشيخ عبد الجرناح فئة من لصوص المقابر الماهرين الذين اعتادوا النبش والسرقة منذ عدة قرون ولكن المستركارتر لم يستطع أن يذلل هذه الصعوبة بالمراقبة اللازمة الشديدة اعني باستمرار الحفر هناك لان مصلحة الآنار لايتوفر لديما ذلك المال الكافي لمثل هـذا العمل وللأسباب المذكورة لم يسمح للحافرين المخصوصين بالعمل في وادي المقابر . ولقد كان المستر كارتر سميد الحظ اذ وجد حلا للمسألة والتغلب على تلك المصاعب. فقد زار مصر في شتاء عام ١٩٠٧ ـ ١٩٠٣ المستر تيودور ديفز من مدينة نيوبورت بجزيرة رود ووهب مصلحة الآنار المال اللازم للحفر في وادي المقابر دون أن يطالب بأية مكافأة وعليه ففي عام ١٩٠٣ بدأ المستر هوارد كارتر يحفر في الوادي على حساب مستر ديفز واكتشف مدفن تحتمس الرابع. ولم تكن مومياء هــــذا الفرعون التي وجدها عام ١٨٩٨ مسيو لوريه في قبر المنحتب الثاني ملفوفة بمد ان وجد مدَّفنه الأصلي وقد طبع مســتر ديفز كتابًا نفيسًا تقريرًا عن العمل في المدفن ونتائج فحص المومياء وفي السنوات التالية وجدت البعثة التي يمدها المستر و (يوا) و ( توا ) ( والدي اللكة تبي ) والملك « سبتاح » والامير « منتوحر خبشف » والملك « اخناتون » والملك « حرمحب » وتسعة قبور غير منقوشة يحتوي احــداها على حلي الملكة « توسرت » الذهبية الجميــلة وزوجها الثاني « سيتي الثانى » وفي أخرى قطع من الذهب مكنوب عليها « سرقت أثناء حكم حرمحب من مقابر الملكين توت عنخ آمون وآي »

وأكل مستر ديفز قبل الحرب نصيبه من العمل وزعم أنه وجد مدفن توت عنخ آمون و يقول في مقدمة آخر مجموعة تقاريره « أخشى أن وادي المقابر قد أدركه التعب والكلال » ولكن لحسن الحظ لم يقره المستر هوارد كارتر على رأيه . وبعد ان وضعت الحرب اوزارها طلب اللورد كارنارفون الذي كان المستر كارتر يعمل معه منذ عام ١٩٠٧ من مصلحة الآنار ترخيصا ليواصل العمل في وادي مقابر الماوك حيث تركه المستر تيودور ديفز وقد ادى مجهود اللورد كارنارفون والمستر كارتر قبل ان يحلا محل المستر ديفز الى اكتشافات اللورد كارنارفون والمستر كارتر قبل ان يحلا محل المستر ديفز الى اكتشافات هامة طبعت نديجها عام ١٩١٧ في الكتاب الجميل المسمى « خمس سنين اكتشاف في طيبة »

وقد ادى بحثهما في وادي مقابر الماوك الى اكتشافات باهرة تفوق ما آتى به من سرقهم وبدلا من ان يحفرا فتحات اكتشافية في اكوام الرمال بدا يزيلان ما على الارض من الاكوام الهائلة التي قدرت بنحو مائتي الف طن وبالرغم من عدم تشجيعهما في عملهما الشاق وما يتكبدانه من النفقات الباهظة دون ان ينالا اي جائزة من ذلك العمل المجهد ظلا يعملان بصبر واستمرار حتى البوم الخامس من شهر نوفبر عام ١٩٢٢ فنالا ثمرة عملهما من اعجب مااكتشف في تاريخ علم الا أدر واعلن اللورد كارنارفون اكتشافه في اليوم الذي سبق يوم سفره من لندن الى مصر . .

ان المكتشفين لم يجدوا في مدفن الوزير « رخمارا » اي اداة مما دفن معه وبعد البحث عنها بقرب القبر تقرر ان يجري التنقيب في وادي القابر وفي اثناء تنظيف ارض الوادي من الرمال والاتربة لهذا الغرض وجد المستركارتر سلما منحوتا في الصخر فواصل الحفر حتى وجد جدارا من المصيص منقوشا عليه خاتم المدافن الملكية وما هي إلا برهة حتى كشف عن وجود قبر فتح بعد الدفن بزمن قصير وانه يحمل خاتم الملك توت عنخ آمون . .

وقد روت الصحف اليومية قصة الكنوز للدهشة التي وجدت في هذا القبر

أولا فأولا منذ نوفمبر ١٩٢٢ حتى ديسمبر عام ١٩٢٥ وأرتنا رسوم المستر برتون الفوتوغرافية صورة حقيقية عنها . .

وثمة فرق جلي بين رسم هذا المدنن وبين المقابر المألوفة في طيبة ولكنه يصبح غامضا اذا ماقورن بتلك القبور التي صنعت في عاصمة الملك اخناتون الخارج على دينه

وفحصت الحجرة الاولى من الأربع الغرف في المدفن وفحصت الاخرى ويظهر لنا فيها اعجب مجموعة من لرياش القديمة

ولكن أعجب مافي المدفن من مشاهد هو ما في مخدع المومياء فيظهر لنا التابوت والاكفان وغيرها وكيف كانت مومياء ملكية تعد لمقرها الابدي

وقد صنع رسم مقبرة رمسيس الرابع منذ اكثر من قرنين بعد زمن توت عنخ آمون وكان هذا الرسم الدليل الوحيد الذي وجدناه عن كيفية ترتيب الاكفان داخل التوابيت ثم انأ كفان «يوا» و «توا» جدي زوجة توت عنخ آمون قد سبقت فأنبأت عما ستكون عليه اكفائه ولكن ماظهر في اناث قبر توت عنخ آمون وصناعتها تفوق كثيرا ماوجد في المقابر الاخرى حتى اننا لندهش مما يوجد في غرفة التابوت ومن نجاح المحنطين اذ أن فن التحنيط كان في تقدم من حكم امنحتب الثاني حتى رمسيس الثاني ولكن هناك نقط هامة في فن التحنيط مازالت غامضة . .

وقدظهر حشو الجسم بالمواد في التحنيط لأول مرة في جثة امنحتب الثالث وبطلت هذه الطريقة في زمني الاسرة التاسعة عشرة والعشرين ثم عادت في الاسرة الحادية والعشرين ومن المهم أن نرى هل كانت هذه الطريقة متبعة في عصر توت عنخ آمون.

## من هو توت عنخ آمون?

بينها كان المرحوم المستر تيودور ديفز جادا فى البحث والننقيب فى وادي مقابر الملوك فى عامى ١٩٠٦ و ١٩٠٧ عـــــر على مجموعة من الأدوات عليها اسم توت عنخ آمون والارجح انها سرقت من مدفنه ابان حكم حرمحب وبعد دفنه ببضع سنين . .

ووجد المستر ادوارد ايرتون الذي كان يعمل فى ابحاث المستر ديفز عام ١٩٠٦ تحت صخرة كبيرة فى سفح تل مرتفع كأساً جميلة زرقاء نقش عليها خاتم توت عنخ آمون . .

وفى العام التالي بينما كان المرحوم المستر هارولد جونز ينقب عثر على حجرة مفرغة فى الصخر تحتوي على أدوات تحمل اسم توت عنخ آمون فظن المستر ديفز انه اكتشف مدفن ذلك الملك . وفى الكتاب الذي طبع عام ١٩١٢ شرح لما أجري من البحث فى عام ١٩٠٦ و ١٩٠٧ و ١٩٠٨ (وفى أثناء السنة الاخيرة منها وجد قبر حرمحب على الجانب الجنوبى من الغرفة المذكورة) وعنوان ذلك المكتاب « مدفنا حرمحبي وتوت انخ ا، و نو ( توت عنخ آمون ) » (من حفريات تيودور ديفز فى « ( بيبان ) الملوك » )

وذكر المرحوم السير جاستون ماسبرو كل ما كان يعلم وقتئذ عن تاريخ حياتى حرمحب وتوت عنخ آمون ولكنه لم يلاحظ الحجرة التي فتحها مستر هارولد جونز زاعما انها مدفن توت عنخ آمون اذ انه قال في ختام تقريره الذي كتبه من حياة توت عنخ آمون وأعاله « أظن أن قبره في الوادي الغربى بين او قرب تبر امنوفيس النالث ( ،ومياء امنحتب النالث هي آخر مومياء ملكية عرف عنها انها دفنت في طيبة قبل توت عنخ آمون لان اخناتون وسمنقرع دفنا في تل العارنة ونقلا بعدئذ الى طيبة ) واما «آبي » ( الذي خلف توت عنخ آمون ) في الحمر في الحمر فانه حينا كانت الثورة قائمة في وجه آتون واتباعه اخذت

مومياه وانائه الى مخبأ كما حدث للملكين « فى » و « خوناتون » في عهد حرمحب ثم عثر عليها المستر ديفز بعد نقل ونهب كثير » الا ان هذا خير لانقطع بصحته ولكن السير جاستون كان غير مصيب في زعمه ان الحجرة التي اكتشفت عام ١٩٠٧ ليست بمدفن توت عنخ آمون وان مدفن ذلك الملك ربما يكون بجوار سابقه امنحتب النالث ومن خلفه « آيى » هذا زعم ظهر بطلانه باكتشاف المستركارتر . . والحجرة عبارة عن مخزن ربما حفرها العال الذين كانوا يصنعون مدفنا لحرمحب الذي خبأ فيه لصوص مقبرتى توت عنخ آمون وآيى غنا عمم . . ولم يتضح بعد سبب عجز هؤلاء اللصوص عن استخراج كل الذهب الذي كان بالمدفن

وكانت الحجرة مدفونة على عمق ٢٥ قدما وكانت ملآى بالطين الذي جرفته أمطار القرون المتوالية ووجد في هذه الغرفة صندوق مكسور فيه بضع قطع ذهبية مختومة باسم توت عنخ آمون وزوجه « أنخ سن آمون » وغيرها مما عليه اسم خلفه الملك « آي » وزوجه « نى » ولكن يلا لقب . ووجد في الطين التمثال البديع المصنوع من المرمر الشفاف وعلاوة على قيمته الفنيه فان هذا التمثال بديع بالنسبة للوشاح الذي يغطي حقويه فانه ، ربوط على النمط السوري ولكن لسوء الحظ لم يكتب عليه شيء ويظن المسيو دارس أن هذا التمثال ربما عليه المعرش

ولقد وجد في المدفن المكتشف حديثاً أن بعض صفائح الذهب منزوعة من العرش ومن بعض الأثاث ومما يلاحظ أن الصفائح الذهبية المنقوشة والمكتشفة عام ١٩٠٨ وعليها مناظر انتصارات توت عنخ آمون والاسرى وجدت لنزين أثاث القبر وقطع أخرى من الذهب تمثل مناظر شبيهة بالمناظر التي سرقت من مدفن خليفة توت عنخ آمون (آي)

وبعد أيام قلائل من اكتشاف الحجرة التي تحتوي على المسروقات وجدت حقرة غير بعيدة منها تحتوي على آنية خزفية فيها باقات أزهار وأكياس صغيرة

من مارة مسحوقة ووجد غطاء احدى هذه الآنيـة مكسوراً وملفوفا بقطعة من التيل عليها كتابة بالمداد تشير إلى السنة السادسة من حكم توت عنخ آمون

وقد ذكرت في هذا الكتاب ان السير جاستون ماسبرو جمع نتف المعلومات القليلة عام١٩١٣ مما تتعلق بحياة وحكم توت عنخ آمون

ويوجد في المتحف البريطانى نموذجان لاسدين منحوتين من الجرانيت الاحر وقد صنع أحدهما في عهد المنحتب الثالث ليوضع في معبد في السودان وأما الثانى فربما نحت لتوت عنخ آمون الذي يدعى « انه أصلح آنار أبيه المنحتب » وقد ظل العلماء مدة قرن يتساءلون عن لفظة « أبيه » هنا

هل الحقيقة ان توت عنخ آمون أخ أو نصف أخ لحموه الملك اخناتون ولكن ربما استعمل اللفظ كصيغة التبجيل لسلفه أو لان تبوؤ توت عنخ آمون العرش كان لقرانه بابنة اخناتون وهي العادة في مصر القديمة لتأسيس حق ورانة الملك . .

وكان توت عنج آمون وقت زواجه وارتقائه العرش تابعا لدين آتون الذي أسسه حموه وكان اسمه توت عنج آتون ولكن بعد أن مات اخاتون نبذ توت عنج آتون وزوجه (انجسنباتون) تلك العقيدة وعادا الى ديانة آمون وغير اسمهما دليلا على تغييرهما للعقيدة فاصبح اسمهما «توت عنج آمون» و «انج سن آمون» وهاجرا من العاصمة الجديدة التي بناها اخناتون الى طيبة مركز كهنة آمون الذين كانوا بلا شك المسئولين عن السبب الفجائي في تحول توت عنج آمون إلى درانته القديمة . .

وكل ما نعلمه عن حكمه هو من الكتابات المنقوشة على معابد طيبة التي أصلحها بعد رجوعه الى الدين القديم ولو أن معظم هذه التقارير غير صادقة لان حرمحب وضع اسم توت عذخ آمون على كثير منها . .

وثمة مُصدران مهمان علمنا منهما شيئا عن توت عنج آمون وهما: قطعة التيل المكتشفة عام ١٩٠٧ والتي كانت الدليل على ان حكمه دام ست سنوات

وثانيهما مجموعة بديعة من صور الجدار في مقابر «هوي » في (المراي) والتي هي الدليل الوحيد عن علاقات توت عنخ آمون بالحبشة وآسيا وهي الصور المألوفة في حياة قدماء المصريين التي ذكرها شامبليون ولبسيوس وبروجس وبيهل وأما الكتابة التي تصف تلك الصور فقد ترجها الاستاذ برستد الى الانجليزية (راجع كتابه عن مسجلات قديمة عن مصر الجزء الثاني من صفحة ٤٢٠ الى ٤٢٧)

# الفصل السابع عشر أهمية اكتشاف مدفن توت عنخ آمون

ان عيون العالمين شاخصة الى مدفن نوت عنج آمون وما يخرجه من عجائب عن أعمال قدماء المصريين السامية في الفن والصناعة وفي الحق ان هذا الاكتشاف الجديد أثر على موقفنا ازاء تاريخ التمدين وزادنا معرفة عن الثروة الوافرة التي كانت مخبأة منه ثلاثين قرنا في وادي مقابر الملوك فان الا كتشاف الجديد يظهر لنا بمرأى الجال الباهر أكثر مما يزيد من علمنا وأن تأثيره ليحمل الاديب والعامي على الاهتمام بالمدنية التي استطاعت اخراج مشل تلك الأعسال الفنية والتهذيب السامي

ولكن ما يعنينا الآن هو اعتبار أهمية الاكتشاف بما تضمن على أناث ورياش لم يصنع قبلها أفخر منها في الصناعة والزخرفة والتيل بجماله و نعومته وآنية المرمر التي لم ير العالم مثلها من قبل والتماثيل التي تحقق زعم القدماء أنها صور حية فما معنى مظهر المهارة والجمال ؟ ولماذا خزنت كل تلك الثروة في طيات الخفاء في تلك المغارة المنفردة فتدفن في هذه المقبرة الغريبة بعيداً عن الانظار أجمل مارأى العالم من حسنات الفن القديم والصناعة الغابرة ؟ أن الاجوبة الحقة على مارأى المسائل لتكشف لنا عن القوة الباعشة على رقي المدنية المصرية . واليك كلات تفسر ذلك :

## الفصل الثامن عشر كلة في التعنيط والخلود

كل تلك المعدات المتقنة والعمل الشاق الكبير في تفريغ القبر في الصخر الصلب وتجهيزه بمثل تلك الروعة قد صنعت لان قدماء المصريين اعتقدوا أن جشة الملك أذا حفظت فيها فانها لاتبيد وخالوا أنه مادام الجسم محنطا فان بقاء الملك وخلوده مضمو نان وعلى ذلك زودوه بالطعام واللباس والرياش والاثاث والجواهر والحلي والنفائس الاخرى التي اعتاد التمتع بها قبل أن يؤخذ الى مقره الابدي في وادي المقابر المهجور

ولا يخفى ان في أوائل أيام الناريخ المصري كان هـذا الاعتقاد سائداً وظهر المائهم هذا في شـكل محسوس في صنع الحاجيات المـادية لـكل ما يحتاج اليه الميت. وكان هذا اليقين مؤسساً على ممارسة تحنيط الميت أو صيانة الجسد حتى يصبح خالداً لا يبلى في كر الغـداة ومر العشي وتلك عقيدة راسخة في إمكان حفظ جثة الميت

وكان الامل في تجديد الحياة مبنياً على القوة الفعالة في فن التحنيط وفي تلك المثابرة الغريبة على جهدهم لمدة تربى على ثلاثين قرناً لنرقية هذا الفن وابلاغه درجة الكال

ولقد اخترعت صناعة النجارة في بدء أمرها لصنع النعوش التي يحفظ فيها الجثث وكان فن البناء وقفا على إعداد القبور وتهيئة أماكن للميت وملحقات لها يمكن لذويه وأقاربه أن يأتوه فيها بالطعام الضروري له ومحال لتحفظ فيها تمثاله . .

فكانت عناصر المدنيــة كالفنون المعارية والحفر والنجارة والبناء نتائج لازمة لفن التحنيط الذي كان له أثر كبير في العقائد والطقوس

# الفصل التاسع عشر

#### عقائد عريقة في القدم

ان تاريخ الاعتقاد بامكان استمرار الحياة بعد الموت ربما كان أقدم من المصريين أنفسهم . ولكن يظهر أن العقيدة بالخلود لم تنشأ الا بعد أن استنبطت الوسائل التي تؤدي الى خلود الجئة . وفوق ذلك فان طقوس الديانات الأولى القديمة كانت مؤسسة على أعمال المصريين الأول في إنعاش المومياء أو التمثال الممثل لها بحرق البخور وفتح فم الجئة لتستنشق نسائم الحياة وأداء فصول روائية لانعاشها

وبهـذه الطقوس زعم أن الكاهن المنوط بهـذه الخدمة قادر على إرجاع الشعور الى الجنة وجعلها تأخذ قسطا من الحياة بل ويمكنها أيضا أن تسمع دعوات الارشاد ولتجيب مثل تلك الطابات ومصر بين الأمم العتيةة هي الامة الوحيدة التي تفسر هـذه المعتدات الغريبـة التي نشأت قبل المدنيـة ومنذ أكثر من ستين قرنا

## الفصل العشرون

#### فجر للدنية

بدأت المدنية حينها اخترع المصريون أولا طرق الزراعة والري . وكان لمهندس الري شأن كبير في تاريخ العالم اذ ان اعماله تتناول كثيراً من شؤون الحياة ولذا فقد كان له المقام الاول في الابم ولقد اثبت التاريخ سواء في الازمنة القديمة أو الحديثة ان لابد من وجود حكومة مطلقة قوية في وادي النيل يلتي على كاهلها تنظيم طرق الري وتوزيع المياه بالعدل والقسطاس في البلاد وليس من العجيب ان المهندس الذي باشر هذا العمل بنجاح في الازمنة السالفة كان قيا على حياة الامة وفي الحق مليكا على البلاد حتى عده أهل زمنه إلهاً . هكذا قيا على حياة الامة وفي الحق مليكا على البلاد حتى عده أهل زمنه إلهاً . هكذا

كان الاله اوزيريس الذي هو إله النهر الذي كان يمنح القوت والحياة . . .

ولابد وانه ظهر من العجيب لشعب لم يمارس مثل هذا النوع من القوة من قبل ومن الخارق للعادة ان رجلا فرداً فى قدرته المطلقة نجاح امــة باسرها وكل فرد فيها . .

والعلاقة بين هـذه الحكاية وقبر توت عنخ آمون مثلا ربما لا تظهر جلية ولكن اذ يتحقق ان أصـل النظام الاجتماعي كان متحداً بالاله اوزيريس يمكننا أن ندرك ان طقوس التحنيط والدفن أشارا الى اتحاد الميت باوزيريس وبتمثيل الحوادث التي كانت عليها حياته

وأول ملكتهم لم يترددوا في اعداد مقابرهم اعتقادا منهم المنهاء الدين عملوا على إثراء مملكتهم لم يترددوا في اعداد مقابرهم اعتقادا منهم انهم انهم انها يسعون نحو حياة بعد الموت وكانوا بعد القرون العديدة متأثرين بنفس الفكرة وصرفوا مبالغ وافرة من المال في سبيل اعداد قبورهم في وادي الملوك . .

وعلى ذلك فنحن فى الكشف عن تاريخ المصريين فى النطور العقلي انما نسبر غور العادات والعقائد فى حياتنا العصرية واليودية وعلينا والحالة هذه ان نعمد التحنيط كشيء أكثر من عمل غريب يثير دهشتنا اذ انه لعب دوراً مها فى تكوين المدنية شواء فى الفنون أم فى الصناعات . .



### الفصل الحادي والعشرون اعادة الحياة الموتى

اذا تأملنا في كيفية التحنيط واغراض من مارسوه فاننا نجد ان في العصور الطويلة التي فيها كان المحنط المصري يرمي دائًا الى غرضين الأول حفظ أنسجة الجسم الرئيسية بقدر ما يمكنه مع محاولت ايضا العمل الأكثر صعوبة في حفظ الشكل الطبيعي للجسم لاسما ملامح الوجه او بعبارة اخرى كان الغرض ان يجعل تمثيل الميت شبيها له بقدر الامكان حتى يظل حياً وضامناً للحصول على البقاء واعتقد المصريون الأولون بيساطة انهم كانوا يمنحون فعل الحيوية على الصورة التي يصنعونها طبقاً للأصل

وقد استعملوافعلا وصف به عمل النحات الذي كان يصنع دمية الميت ويعني هذا الفعل كما قال دكتور جاردنر « يمنح الولاده » بمعنى « يمنح الحياة »وليس ممةمن شك انهم عنوا بهذه الفكرة عن منح الحياة ليسلم بها كحقيقة وليست مجرد رمز ولا يجب علينا ان ننسى انه حينها كانت هذه المعتقدات ننشأ بادي، بدء منذ أكثر من ٥٠ قرنا لم يكن هناك علم أو فهم لمبادي، العلوم وعلم الحياة ليمنع اتخاذ مثل تلك الخيالات الساذجة كحقيقة صادقة واضحة وليس من سبيل للشك ان فلاسفة تلك الايام قد أخلصوا في الاعتقاد باستحالة تطويل البقاء

لما كان التحنيط في أول أوره يمارس في زمن الاسرة الاولى (منذ ٣٤٠٠ ق ٠ م) . وجدان جو مصر ملائم لحفظ أنسجة الجسم ولكن حفظ ملامح الوجه لم يتوصل اليه وقد عملت كل التجارب في زمن الاسرة الثانية والثالثة والرابعة بلف الجثة حتى تصل الى شكاما الاصلي وبصبغها بالالوان الطبيعية ولما فشاوا في في جعل الصور تطابق الاصل المحي استنبطوا فن النمائيل التي تمثل الميت من الحجر أو الخشب واستعملوا عيون صناعية ملونة . وان المهارة التي تعلب بها المصريون في عصر بناء الاهرام على المصاعب في فن النحت وصناعة تماثيل بالحجم الطبيعي لهي من أعجب الاعمال في تاريخ الفنون .

### الفصل الثاني والمشرون

#### التقدم في الفن بعد ٢٠ قرنا

ولو أن هؤلاء الحفارين الاولين لم ينجحوا في تحقيق غرضهم الا انهم قد يلغوا بفنهم درجة الكال وتوصلوا الى جعل الموميا نفسها كشبيهة بالميت انكبوا على عملهم بصبر ومثابرة في طول القرون ولكنهم لم يحققوا أملهم الابعد أن حاولواً ذلك أكثر من عشرين قرناحتى أواخر عهد الاسرة الثامنة عشرة حوالي عهد توت عنخ آمون

وقد نرى ثمرة أعمالهم فى موميات يوا وتوا وسيتي الاول التي تعني ان فى هذا العهد من الاسرة الثامنة عشرة كان للمحنطين مهارة ومقدرة على جعل الموميات كاملة بقدر مااستطاع الذكاء المصري أن يظهره

ولكن لصوص المقابر المصريين لفتوا نظر العالم الى موميات كثيره فى أوائل عهد الاسرة الثامنة عشرة وكذلك التاسعة عشرة والعشرين والتي كشفت عن غلطات ظاهرة فى تلك الصناعة . .

ويظهر ان كل ماحدث من النهب والسطو غلى الموميات الملكية فى الاسرة العشرين وماحصل عليه الكهنة من العلم كان السبب فى تطور فن التحفيط فى الاسرة الحادية والعشرين حيث أتيحت لهم فرصة لدرس التحنيط و لاغلاط التي وقع فيها أسلافهم . .

اي انهم كسبوا بهذه التجربة مايظهر في التغيرات التي احد أوها في عملهم بعد أن تحققوا أن الطرق المستخدمة في عهد الأسرة العشرين قد فشلت في المتصود فكان جل همهم موجها نحو معالجة النقائص الكثيرة الموجودة في موميات الأمرة التاسعة عشرة والعشرين فملأوا الخدود الفائرة حشوا بالقاش أو الطين ووضعوا عيونا صناعية وحفظوا الاذنين والأنف والشفتين بالشمع وصنعوا الخدين باللون وأدخلت على الفن عناصر أخري جعلت المومياء شبيهة بالصورة الحية الأصلبة

ووصل فن التحنيط إلى أوج تقدمه أثناء الستة قرون من سنة ١٥٠٠ الى ٩٤٠ ق. م . وهي المهدة التي يرجع اليها عمر الموميات الملكية في متحف القاهرة وتكشف تلك الموميات عن ممارسة قدماء المصريين فن التحنيط اثناء عظمته وكماله وتمدنا بالمعلومات التي تبصرنا بتاريخ التحنيط

وقد بينا الغرض الذي يرمي اليه قدماء المصريين من بناء وتجهيز قبور ملوكهم فكانت جثة فرعون تحنط ليضمن استمرار بقائما داخل القبر ودعاهم ذلك الى تجهيز القبر بسخاء وتزويده بكمية كبيرة من الطعام ليعينه ويعطيه كل الراحة والرضاء حينما كان حياً يرزق

وأضافوا الى ذلك النقوش على جدارالمدفن وعلى تابوته ونعشه وعلى أوراق البردي الموجودة فى قبره وكتابة خاصة توضح اتحاده باوزيريس . .

ومما وجـد في صحبة موميات ملوك الأسرة الثامنـة عشرة مايسمى « اوزيريس المنبت »

ولقد وجدت أمثلة عدة من هذا الرمز في مقابر الاسرة الثامنة عشرة وحتى عهد امنحتب الثانى عام ١٤٢٠ ق . م . كما يلاحظ ذلك في قبر خليفة حرمحب عام ١٣١٥ ق . م . وتحتوي على صندوق مجوف طوله نحو خمسة أقدام بمثل الاله أوزيريس لابساً تاجاً وبيده السوط والعصا وبعنقه قلادة

و يملأ ون هذا الصندوق بالبري تبذرفيه حبات من الشمير حتى اذا مانبتت وارتفعت الى علو بوصنين أو ثلاث ثبت عليها غطاء خشبي وهذا الغطاء منحوت وملون بالأصفر ومكتوب عليه أخبار الجئة والحلي

# الفصل الثالث والعشرون للك أوزيريس

وان اتحاد الملك الميت مع أوزيريس ( الذي كان نعشه في البدى، ملكا ميتاً ) والذي رمز الى قواه السحرية بالشعير النابت يعتبر كمجدد للحياة ومانح استمر ار البقاء

ولقد فسرنا فيما سبق أن كل عادات المصريين الأولين في الدفن وحفلات المقابر كانت موصى بها في تطويل البقاء وكان الجسم يحنط لئلا ينني ويبيد ويمد بالطعام الوفير و بكل ضروريات الحياة لتطول بقاء الجثة ومدة حياتها

وأخــذ الشمير دورا هاماً في العقيدة الأولى وكان الشمير قوام الحياة وهو الذي يصنع منه الجمة الشراب المقدس رمز الحياة .

إلا أن الصورة التي تتخذها حبة الشعير في نبتها ونموها أدى الى الرمز بها عن منح الحياة . وأم الغلال أخذت شهرة في كونها قادرة على تطويل البقاء في طرق أخرى غير امداد الطعام والشراب

ولقد ترجم المسيولاكوكتابات النعوش في الدولة الوسطى ٢٠٠٠ ق.م. مما يشير الى أتحاد الميت باوزيريس والشعير

وفي كذابات الاهرام قبل ذلك بقرون طويلة فقرة ترجمها الاستاذ برسته هذه فضها « أنا أوزيريس . أعيش كالآلهة . أعيش كالحبوب، وأنمو كالحبوب، أنا الشمير »

وكما ان النيل الذى مثل باوزيريس حمل الحياة الجديدة الى حبات الشعير بريها بمائه كذلك اعتبر الاله قادرا على منح اجازة جديدة للبقاء للميت

### الفصل الرابع والعشرون وادى مقابر الملوك

حوالى عام ١٥٠٠ ق . م ، حينما اختار الملك تحتمس الأول تلك المفازة المنفردة المعروفة الآن بوادى مقابر الملوك مكاناً لمدفنه وجاراه خليفته امنحتب الأول فيما صنع فصنع قبره بجوار سابقه وكانت المعابد قد أخذت تمشيد بجوار القبور إذ حلت مكان الحجرات التي كانت تصنع مع المقبرة لكي يضع فيها أقارب الموتى تقدماتهـم وقرابينهم من طعام وشراب ليظلُّ الميت خالدًا وكأنت نقام في هذه الحجرات حفلات خاصة من حين لآخر بقصد أن يتمتع الميت بمعاشرة ذوى قرباه وبالطعام الذي يأتونه به ولمكن هذه الوسائل كانت أيضاً عاملا لمنهح الحياة اليه وتثبيت خلوده . أخذت هذه الحفلات بعد ذلك شأنا اعظم وارتقت تلك الحجرات الى معابد وحدث تغيير في مغزاها فبدلا من أن كانتُ طريقـة لتوصيل الزاد وضروريات الحياة أخذت هذه الحفلات تقام بمثابة عبادةالملك الميت وعلى ذلك فلم يعد الطريق الضيق الموصل بين المعبد والمدفن ضروريا كما كان في الأيام السألفة حينها كانت الحفلات في المعبد يقصد بها احياء جثة الملك أو اقامة عوضًا عنه تمثاله وفي أواخر القرن السادس عشر ق. م. بدأ الملك تحتمس الأول يجهز قبرا لنفسه بعيدا عن معبده بعدة أميال وهكذا نرى الآن لكثير من الكنائس في أوروبا مقابر في فنائمها منفصلة عنها أما العمل الذي افتتحه تحتمس الأول من تفريغ المدافن الملكية في وادي طيبة المشهورة فظل متبعاً من عام ١٥٠٠ ق .م. حتى أو آخر الأسرة الحادية والعشرين حوالي عام ١٠٩٠ ق .م. الذين دفنوا فى الوادي الشرقي وصنع مدفنه في الوادي الغربي ثم لما خلفه ابنه المشهور امنحتب الرابع (اخناتون) أتى ببدعة جديدة في صنع مدفنه في عاصمته الجديدة مدينــة ( أَفَقَ آتُونَ) في الموقع المعروف الآن بتل العارنة وكان مدفناً

مفرغا في صخور الجبال يبعد نحو سبعة أميال عن شرق عاصمته الجديدة التي شيدها في منتصف المسافة بين طيبة وممفيس العاصمتين القديمتين لمصر السفلي والعلميا ويظهر انه دفن هنالك في التابوت المصنوع من حجر الجرانيت الذي يرى الآن مهشما ولما خلف اخناتون زوج ابنته توت عنخ آمون وعاد الي دين طيبة القديم رأى أن ينقل مومياء حموه من مدينة الأفق إلى مدافن طيبة وضع لها مقرها الأبدي في وادي المقابر حيث اكتشفه عام ١٩٠٧ المستر ارثر ويجال الذي كان مفتشاً للآئار في الوجه القبلي وكان يشتغل بالحفريات التي كان المرحوم المستر تيودور ديفز قائماً بها

ولا يعلم ماذا حدث لمومياء خليفة اخناتون سمنقرا ولكن اكتشاف المستر هوارد كارتر أرانا انه اثبت رجوعه للدبن القويم بصنعه مدفنه فى الوادي الشرقي بين عباد آمون . .

ولأسباب لم توضح بعد لماذا صنع خليفته «آى » مدفنه فى الوادي الغربي ودفن بجوار امنحتب الثالث ويظهر انه كان وزيرا له في حياته ويظنه بعض المؤرخين والدا أو متبنياً لنفرتيتي زوجة اخناتون..

ولقد كان يعتقد البعض حتى اكتشاف مقبرة توت عنح آمون فى الوادي الشرقي في نوفمبر سنة ١٩٢٧ (ومنهم السير جاستون ماسبرو وغيره) ان القبر ربحا وجد في الوادى الغربي وكان مدفن الملك « آي » من أسبق المقابر الي الظهور بعد مقبرة أمنحتب الثالث ولما كانا في الوادي الغربي ظهر أنه من المحتمل أن توت عنخ آمون الذي سبق « آي » يكون مدفونا هناك أيضاً . ولكنه أثناء صنعه مدفناً ثانياً لاخناتون في الوادي الشرقي كان يصنع لنفسه أيضا مدفنا هنالك حيث سارعلى منواله كل من خلفه الا « آي »ويعرف هذا الوادي العجيب عند المصريين الحاليين بهاب (أو ببان) الملوك وكان معروفا عند السائحين منذ أن صنع مدفن ملكي وكان اليونان والرومان يعجبون معروفا عند السائحين منذ أن صنع مدفن ملكي وكان اليونان والرومان يعجبون متلك المقابر الشبيهة بالنفق ويذكر سترابو أنه رأي أربعين من تلك القبور ولكنه بتلك المقابر الشبيهة بالنفق ويذكر سترابو أنه رأي أربعين من تلك القبور ولكنه

لم يوضح لنا هل رأى ضمن هذه مقابر الوادي الغربي وقبور الملكات وغيرها. وقد أفتتح باب البحث الحديث الرحالة بلزوني الذي فتح قبر سيتي الأول عام ١٨١٩ ووصف ما على جــداره من صور قبل أن تتلف وتمهدم وأحضر معه الى لندن ناووس هـذا لللك الصنوع من المرمر الفاخر وهو الآن في متحق السير جون سون في مروج لنكولن

وأشتهر عام ١٨٨١ باكتشاف الموميات الملكية وبعد خمس سنين لما أزيلت اللفائف عن جثة سيتي الأول ورمسيس الثاني بدأ الناس ينظرون الى الوجوه الحقيقية لاولئك الحكام المشهورين والذين ظلت شهرتهم أكثر من ثلاثين قرنا خلت

وقد نوه باكتشاف موميات ملكية في مواضع عدة ولكن مأكانت تلك الأنباء لتصادف تصديقا أذ كانت تعد جثنا لقوم مجهولين عاشوا في زمن أقدم من المقابر المنبوشة التي كانوا فيها وحدث مثل ذلك الخطأ في مومياء من الأسرةُ الثامنة عشرة وهي الآن في متحف القاهرة وقــد وجدت في اهرام سقاره وزغم أنها مومياء ان الملك بيبي في الأسرة السادسة وكذلك في الهيكل العظمي (وليس المومياء) الموجود الآن في المتحف البريطاني الذي وجــد في اهرام مُكرينوس الذي ظن أنه هيكل ذلك الفرعون . . فالاكتشافات التي عملت في المخبأ المشهور بقرب الدير البحري عام ١٨٨١وفي وادي مقابر الملوك بين عامي ١٨٩٨و١٩٠٨ كشفت عن الموميات الحقيقية لاعضاء الاسرة المالكة التي وصلت الينا والكن هناك هياكل عظيمة أقدم منها قد وجدها المسيو دي مورجان في اهرامات دهشور منذ نحو ثلاثين عاماً . . وقبـل اكتشاف الجنث الأصـلية لأولئك الحكام المشهورين بزمن طويل كنا قد اعتدنا رؤية بعضهم من تماثيلهم وصورهم وكان يزور السائعون المقابر المنبوشة لبعض الماوك العظاء في الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة منذ العصور التي خضعت مصر فيها لليونان

وفوق ذلك فان الجِثث نفسها قبل أن تظهر بعشرين سنة كان تجار الا أر

يبيعون مجموعة من أوراق البردى ( التي وصل معظمها الى انجلترا) وقد ذكر فيها عن المقابر الملكية بظيبا

### الفصل الخامس والعشرون اعترافات لصوص المقابر

في مجموعة المرحوم لورد امهرست التي بيعت أخيرا في اندن وجدت وثيقة بردية من حكم رمسيس الناسع (نحوه ١٩٢٥ق.م) تنص على محاكمة ثمانية من خدم رئيس كهنة آمون الذين اتهموا بنهب مدفن الملك « سبكسان» من ملوك الاسرة الثالثية عشرة . واحترافات المسجونين والذي قدمه الى فرعون وزيره وحاجبه ومحافظ طيبه ترجها الاستاذ برس نيوبري كما يلي : « لقد فتحنا الأكفان واللفائف التي كانت عليها فوجد ناالمومياء الشريفة وكان معها سيفان وحلي كثيرة وعقود من الذهب في رقبته وكان رأسه منطى بالذهب فانتزعنا ماوجد ناه من وحجد نا الملكة أيضاً وانتزعنا ماوجد ناه فوق نميائها أيضاً وحرقنا اللفائف ثم وحدناه في مدفنها من أناث ذهبي وآنية نحاسية وفضية »

وقد اتضح أن أولئك المتهمين الذين اعترفوا بذلك مجرمون وحكم عليهم بالبقاء في سجن معبد آمون لينتظروا العقاب الذي سيقرره مولانا فرعون وعمة أوراق بردية أخرى مشهورة فيها محاكة المعتدين على القابر الملكية وفي ورقة « أبوت » البردية الموجودة في المتحف البريطاني تقرير المنتشين عن المقابر التي قيل عنها أنها سرقت وفي متحفي مدينة لفربول بانجلنرا ورقتان برديتان تنصان على نهب في وادي مقابر الملوك. واحداها تهمنا الآن لانها تتعلق بالاعتداء على قبر رمسيس السادس الذي هو فوق قبر توت عنخ آمون مباشرة واكتشف أمر اللصوص لانهم تنازعوا فيا بينهم على تقسيم الغنيمة وكان من عادة لصوص القبور في سرعتهم إلى الوصول إلى الذهب والجواهر

من الموميات أن يشوهوا من الجثة وأربطتها ففي سنة ١٩٠٥ حينها فكت أربطة مومياء رمسيس السادس ( الذى نقــل قديماً الى قــبر امنحتب الثاني حيث اكتشفه المسيو لوريه عام ١٨٩٨) وجدت الجثة مقطعة مهشمة وهــذا بلا شك أذى مقصود ولحسن الحظ أن قبر توت عنخ آمون قد نجا من مثل هذا التنكيل

#### الفصل الخامس والعشرون

#### اخفاء الموميات

ان أكتشاف الموميات الملكية في عام ١٨٨١ لاسيا بقايا الملكين المشهورين سيتي الأول ورمسيس الثاني أظهر الاحتياطات التي اتخذت لصيانة تلك الجثث من الأذى والعناية التي قام بها المحافظون على المقابر في نقــل الموميات من مكان لآخر لتخليصها من يد العبث وقد كشفت لنا الحالة التي شوهدت في مدفن توت عنخ آمون ماكان يفعله اللصوص في السرقة إذ كانوا ببدأوز في نهب القبر بعد قفل الغرف مباشرة وأثناء حكم الأسرتين العشرين والحادية والعشرين حيما كانت ادارة البلاد في حالة من الضَّمف والارتباك سهل الأمُّر للصوص المقابر فازدادوا جرأه وأن التقرير المكتوب على أكفان سيتي الأول ورمسيس الثاني ليكشف لنا عن مبلغ التقصير الذي وصلت اليه الادارة حينذاك فخوفاً من العبث بالجثث كانت تنقل من مكان الى آخر وقد نقلت جثة رمسيس الاكبر الى مقسرة أبيه سيتي الأول الذي بقيتجثته لمدة من الزمن محفوظة في ناووسها المرمري الموجود الآن في متحف السير جون سون في لنكولن ولكنه في حكم سيامون ( ٩٧٦ – ٩٥٨ ق .م. )خبئت الموميتان في قبر ملكة اسمها «انحابي» ثم نقلتا ثانية بعدها بنحو عشر سنين الى قبر كان قـد هيء لامنحتب الاول بالدير البحرى وهنا ظلا مع أكثر من ثلاثين جثة ملكية أكثر ثمان وعشرين قرناً حتى استكشفت منذ خَمسين عاماً ولكن مازال أحفاد لصوص المقابر في طيبه يتعدون على المقابر لسرقتها.

ولم يدرس السير جاستون ماسبرو ورقة البردى الراجعة إلى الاسرة العشرين عبثاً لانه حصل منها على اعتراف قيم

وحكاية نهب المقابر والموميات الملكية ونقلها من مخبأ الى آخرلم تدع مجالا للدهشة من رؤية الاكفان منزوعة ولكن بعضا من الموميات بعد أن ربطت والهت ثانية في زمن الاسرتين العشرين والحادية والعشرين وضعت في توابيت لم تكن لها فمثلا حينها زعم أن الجثة هي مومياء رمسيس الاول (من ملوك الاسرة التاسعة عشرة) وجد بدله امرأة ذات شعر أبيض محنطة بطريقة تشبه الطريقة المتبعة في أوائل حكم الاسرة الثامنة عشرة . وكذلك الحال حينها فحصت مومياء «ستنخت » أول ملك في الاسرة العشرين وجد أنها جثة امرأة محنطة بطريقة أستعمات في زمن ستنخت خليفة الملك سيتي الثاني من ماوك الاسرة التاسعة عشرة ومن المحتمل أن تكون هي الملكة « توسرت » زوجة الملكين سبتاح ثم سيتي الثاني . .

مثل هـذه الاكتشاذات تدلنا على أن وادى مقابر الملوك لم يبح لنا بكل اسراره الخفية لان هناك موميات ملكية نعرف أنها دفنت هناك ولم تر بعد..

واذا كان فحص الموميات الملكية يخبر ناعن مبلغ التعدى على المقابر (وليس ثمة قبر قد ترك على حاله كما كان أنها تعطينا أيضا فكرة عن مقدار الحلي والجواهر التي أثارت من جشع اللصوص منه ثلاثين قرنا وأن اللفائف الممزقة لتحدث عن قيمة الحلي التي كانت الموميات مزدانة بها فوق الرأس والعنق والاطراف وكذلك مايكشف منها من حلي الذهب والعقيق وغيرها لنريناجمال ذلك البهرج الذي تحلى به الميت

وفى سنة ١٩٠٩ أثناء فحص مومياء الملكة هونتي التي أعتدي عليها وجد طبق جميلا كبيراً من الذهب الخالص غريب في حجمه ونقشه وصنعه

من كل تلك الاعتبارات السابقة يلزمنا أن نقدر سلامة جثة توت عنخ آمون وما يوجد معها من حلي وجواهر ذات جمال وقيمة. وأن مثل تلك الجواهر كالتي

عَثَر عليها المسيو مورجان في اهوام دهشور عام ١٨٩٢ لتزيدنا عجبا من دقة تلك الصناعة القديمة والمهارة الفنية المدهشة . .

وجواهر الامر بين المثامنة هشرة والتاسعة هشرة المعروضة الآن في عدة مناحف ( لاسيها متحف القاهره والهوفر بباريس ( أمرينا أن تلك المهارة الفنية والمقدرة الصناعية لم تغزل عن مستواها . ( راجع كتاب الغن المصري لماسبرو ) وأكثر مايهمنا في اكتشاف قبر توت عنيخ آمون المومياء نفسها وذلك لان الموميات تساعدنا على معرفة تقاطيع وجوه الملوك والملكات وعلى استجلاء شخصيتهم أكثر مما ترينا عمرهم وعاهاتهم وأنها النور الذي يسطع في التاريخ معلنا عن القدم وعن رقي فن التحنيط . .

في عام ١٩٠٧ حينها وجدت العظام التي ظن خطأ أنها جزعة من مومياء الملكة المشهوره « تى » ظهرت أنها بقايا هيكل عظمي لشاب يبلغ من السن أكثر من ست وعشرين سنة واليوم لم تترك شواهد علم الآنار دلائل للشك في أنهاالهيكل العظمي للملك لفتاتون ولكن الشواهد التاريخية تنطق بأن اخناتون مات وله من العمر مالايقل عن ثلاثين سنة (أو كما قال الاستاذ كرت سيت ٣٦ سنة) وهذا الخلاف وسع الدرس في تاريخ اخناتون من الوجهة الطبية فملامح اخناتون التي ترى في وجهه ورأسه وغهابة ساقيه وجسمه مما لايقل عن نقائص خلقه وفشله السياسي كل ذلك اثبته الطب الحديث انه ناجم عن اختلال في نظامه الجسدي وبدراسة ذلك جاز اعطاء اخناتون عمراً قدره ٣٦ عاماً

ولم تزل ثمة معلومات تستفاد من دراسة الموميات الملكية في نور العلم الحديث وباستخدام الوسائل العملية التي تساعدنا على استخراج كل المعلومات الممكن معرفتها من بقايا أولئك الفراعنة الأقدمين . .

وأن أهمية دراسة فن التحنيط العملي كواسطة الى كشف تاريخ المدنيةالغابر لموضوع لايتسع المقام لذكره في هذه العجالة والقد ذكر تهلأن جل ماعلمناه يقيناً عن تاريخ التحنيط مأخوذ من الموميات الملكية نفسها ولقد نشر الدكتوران املين وبرس الفرنسيان مجلة فرنسية عام ١٩٢٠ مذكرة غريبة عنوانها « امنحتب الرابع وعقليته » وقد وصفتها بالغرابة مشيراً الى موضوع كتابهما هذا لانهما يذكران نقطة هامة بالنسبة للتشخيص الذي تخيلاه دون أن يحاولا أن يتثبتا ذلك من بقايا الفرعون نفسه وكم من طبيب جهل حالة جمجمة ذلك الملك فبنوا رأيهم على مارأوه من صور اخناتون وتاريخ أعماله رأوا في اجزاء جسده عوارض بنوا عليها الآراء جزافاً مثل ضخامة أعلى الجسم وفي الفخذين وقد وصف باركر عام ١٩٠٧ هذا التأثير الغريب الذي هو نادر في الرجال .

واسوء الحظلم يقرأ مثل أولئك الأطباء ماكتبته للقائمة العمومية للمتحف المصري والمطبوع في الكتاب المسمى «الموميات الملكية عام ١٩١٢» والاكانوا قد تحققوا ان اخناتون كان خاضها ( للدستوسيا ) مما يراجع من الوجهة الطبية فى كتابى الانف الذكر . .

و قد حير العلماء شكل رأس اخناتون وبناته وبعض أعضاء في أسرته لمدة اكثر من نصف قرن قبل زمنه .

ولا شك ان ذلك الشـندوذ في هيئة رأس اخناتون كان ناجهاعن أسباب مرضية وان الانجراف الكبير في رؤوس بناته الممثل في تماثيل تل العارنة والتي توجد الآن في برلين هو نتيجة التشويه الصناعي كما كان وما زال يحـدث في اسيا الصغري وشمالي سوريا وقد كان بين أسرة اخناتون والأسرة المالكة فى تلك البقاع صلة وعلاقة

# الفصل السارس والعشرون

#### حول قصة الطوفان

منذ نصف قرن ارسلت جريدة (الديلي تلفراف) الانجليزية المسترجورج سميث الى بلاد الجزيرة (ميزوبو تاميا) لينقب فى أطلال تلك الجهة عن آثار مكتبة آشور بانيبال فى نينوي وليبحث عن بقايا كتابات تكل الموضوع الكلدانى عن الطوفان وقد أشار اعلان الاكتشاف عام ١٨٧٧ عجباً كبيراً. ومع ان ماكشف من قصة الطوفان في مكتبة آشورية لايرجع الى أقدم من القرن السابع قبل الميلاد فان المستر جورج سميث تنبأ أن المستقبل سيكشف ترجمة أقدم من ذلك تكون منبعا للوحي المذكور في سفر التكوين من التوراة

واكتشاف الكتابة السامرية الحديث عن تلك القصة مماكتب قبل تقرير آشور بانيبال بعشرين قرنا أيد تنبؤ جورج سميث . .

ولكن كم يدهش المرء حينها يعلم أن وادي مقابر الملوك فى مصر قد أوحى الفكرة التي قدر لها أن تنتشر في أنحاء المعمور حاكية عن الطوفان العجيب وحوادثه الغريبة . . .

فنى مقبرة سيتي الأول يرى منقوشا على جدارها وذلك بعدد دفن توت عنخ آمون بما لايقل عن سبعين سنة قصة هلاك البشر المشهورة ورغما عن انها أحدث كثابة من القصة السامورية فان وجود هذه القصة في وادي الملوك حبر علماء هذا العصر إذ أن اصلها يرجع الى العام الاربم آلاف للخليقة .

ولو ان القصة الواردة في قبر سيتي الأول لاتروي حدوث الهلاك بالطوفان إلا انه من الواضح أن القصص المصرية والأشورية لها أصل واحد

واذا سئل لماذا تكتب مثل هذه القصة في قبر فرعون مصري فالجواب أن غرضها أن تدخر للملك تلك الهدايا التي يدور حول الاحتفاظ بها محور القصة وانها تقول كيف أن الشيخوخة بدأت تدب في كيان الملك الذي يتوقف على بأسه ووجوده صلاح المجتمع وحل بنفس الملك استياء حينما بدأت رعيته تتذمر من اضمحلال قوته لأنه في الايام القديمة كان الطريق الوحيد لضمان تقدم الامة كما زعم هو قوة حاكمها فاذا بدأت تلك القوة تخور جاز ذبحه واستبداله بمن له بأس وقوة

وتصف تلك النقوش التي تزين جدار مدفن ذلك الملك كيف غلب فرعون القدر وأعاد نفسه الى الشباب وأما اكسير الحياة فاستمده من دم رعية المذبوحين الذي ادانتهم جريمة العصيان والتذمر فيما بينهم على انحطاط صحة الملك ولكن لما ذبحوا وعاد الملك الى قوته وشبابه غلبه طول البقاء على الارض فامتطى ظهر البقرة السماوية ووصل إلى السماء وحصل على الخلود

وهذه القصة المشهورة التي قصد بها حيلة سحرية للحصول على ذاك القضاء لفرعرن في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كما احتوت على روح الخرافة التي عاشت وانتشرت في أو ائل تاريخ المدنية واذا لم توجد هذه القصة في مدفن توت عنخ آمون فلا ريب انها كانت منتشرة في أيامه لانها كانت مكتوية على جدار مدفن أحد خلفائه بعده بما لايزيد عن نصف قرن ومن الواضح أن القصة قديمة العهد جدا ولقد أشرنا اليها هنا لان كثيرا من الرموز المكتوبة على بعض ماوجد في مدفن توت عنخ آمون موضحة بهذه القصة الرمزية المذكورة في مقبرتي سيتي الاول ورمسيس الثالث

ولقد أوردت ذكر هلاك البشر لا ألفت النظر الى غرض مهم فى القصة هومنح الحياة وبلوغ الخلود ففي الحكاية قد هلك البشر ليعدوا اكسير الحياة للملك حتى يصل الى الخلود التي هى صفة الآلهة للمتازة فدم الشهداء كان الاكسير الذى به يصعد سأكن الارض الفانى الى ساء الخلود والبقاء . والباعث على اهلاكهم فى القصة هو أعهم وعصيانهم كما أنهم أذاعوا التقاويل عن قوة الملك الآخذة فى الضعف ودبيب الشيخوخة في أجله وأن الحاكم ليعتبر مثل هذه الاقاويل كحكم الاعدام أذ أنه فى الايام السحيقة والعصور القديمة التي وصلت منها عناصر هذه

القصة الى عصر الملك سيتي الاولكان من العدل قتل الملك الهرم ليفسح مكانا الى ملك شاب قوى فلا عجب والحالة هذه اذا ثار غضب الملك حينا وصل اليه تذمر رعيته عن ضعف قواه . .

ذلك الاثم اثم العصيان كان المبدأ الذي يسميه اللاهوتيون « بالخطية الاصلية » وهي التي تظهر بشكل آخر في سفر التكوين من التوراة

وأختلطت قصة ذبح البشر مع قصة فيضان النيل وشبه احمرار فيضان مياه النيل بدماء القنلي ولو أنه في الاصل كان كلا الامرين محمود النتائج اذ فيها تجديد قوة الملك وتقدم الامة فلما انتشرت عناصر هذه القصة الي البلاد الاجنبية دخلها خلط وامتزجت بها أقاويل فقيل ان هلاك البشر سببه الفيضان والغمر ولكنها وجدت لها سبيلا في الآداب الدينية لا لانها تمثل غضب الآلهة على الاشرار ولكن لانها تفسر كيف أن الملك أعاد إلى نفسه الشباب وحصل على خاصة من خصائص الآلهة

و تلك الشواهد التي نقرأها في مقابر المصريين ترينا مصادر الاعتقادات الدينيه لكل قوم كانت لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الطريقة الغير مقيدة التي تفسر طرق الحصول على الخلود كما اخترعها كهنة المصريين وأنها توضح احدي السبل التي تري فيها الاداب العبرانية بين هذه التفاسير . .



# الفصل الثامن والعشرون

#### الوصول الى السماء

لسنا نقصد هنا ذكر أدوات ومحتويات قبر مثل مدفن توت عنخ آمون إذ أن قراء الصحف اليومية والاسبوعية المصورة علموا من أمرها كثيراً وقد رأوا الحقيقة التي تتجلى من دقة الصناعة اليدوية التي يدهش لها حتى الذين عاينوا ما وجد في قبور تحتمس الرابع وبوا وتوا وأخناتون ويعجبون من المظهر المصري الجديد الذي تجلى في عشرات من المصنوعات التي وجدت في مدفن توت عنخ آمون كرشه البديع وتلك العربات والمقاعد والتماثيل والنعال والحلى والجواهر . وفوق ذلك التابوت الفخم الجميل وأن علماء الاثار الذين اعتادوامشهد الفن وفوق ذلك التابوت الفخم الجميل وأن علماء الاثار الذين اعتادوامشهد الفن المصرى الدفين الان في متاحف العالم قد أفرغوا ما في جعبة بلاغتهم من وصف اعجابهم ودهشتهم حينها رأوا كنوز مدفن توت عنخ آمون ومن فوائد هذا الاكتشاف ظهور طائفة كبيرة أعمال الفن ومظاهر المدنية المصرية التي يرجع عرها الى ثلاثين قرنا . .

ولنتكلم الان عن الادوات الجنائزية · فان الادوات التي وجدت في القبر قسمان الاول ماكان يستعمله الميت وهو على قيد الحياة والاخر صنع خاصة للاغراض الجنائزية وهذا الفرق يظهر واضحاً في المقارنة بين العربات في الدهليز والتي في غرفة التابوت . ولا أريد أن ادخل غار البحث عن محتويات التابوت العجيب الذي يحتوي الجثة ولا أن أحاول وصف التابوت الذي هو قطعة من أعمال المفن الجيل ودقة الصنع . .

وقد دلت الشواهد في المقابر الاخرى التى اكتشفت أن قلب توت عنخ آمون سوف لا يوجد فيه بل يحتوى القبر الرئتان والمكبد والمعدة والامعاء

واكثر ما في مدفن توت عنخ آمون أهمية هي الثلاثفرش أومضاجعذات لاشكال الغريبة التي تمثل حيوانات كالبقرة والاسد وفرس البحر . ومع أنمثل

هذه المضاجع مصرية في صنعها ورسمها مألوف في مصر والسودان فانه لم ير مثلها من قبل وهي جديرة بالدرس اذ أنها تفسر الاعتقاد المصرى بطريقة تعيد لنا ميزة ديانة السكان القدماء لوادي النيل...

ان مسألة الوصول الى السهاء بعد المات قــد أعتبره اللاهوتيون المصريون طريقاً طبيعياً لازماً . .

فكيف يصل ساكن الارض الى العالم السهاوى وأى مركبة يستخدمها ليصل الى المالك السهاوية ؟

إن الاعتقاد المصري القديم فى السماء كان مسلمابه فى عالم العقيدة وجغر افية الحقول السماوية ورسم السبيل المؤدي اليها وكانوا بمدون الميت بمحضور مرشد ليجد طريقة فى السبيل المملوءة بالمصاعب والاخطار

ومع أنه كان يوجد عشرات من الطرق المختلفة التي يأمن بها الانتقال الى السهاوات فانه كان هناك عربة واحدة قد اشتهرت منذ بدء التاريخ المصري كالواسطة في حفظ الميت ومنح الحياة والخلود بحمله الى العالم الاخر وتلك هي البقرة السهاوية هاتور التي لا يمنح الحياة للموتى بولادة نانية فقط بل هي أيضا تحملهم في الحياة باعطائهم اللبن الالمحي و تحملهم في المات الى السهاء . .

وبين الكتابات القديمة المشهورة على جدار مدفن سيتي الأول توجد قصة تستحق الذكر عن عمل البقرة السهاوية هاتور أو «توت» كواسطة لرفع الميت الى السهاء ليصل الى منازل الآلهة . فبعد أن عاد الملك الى شبابه بقوة الآلهة أصبح تعباً من عبء الحياة فوق الارض بين رعيته الذين أظهرواله تذمر هموعدم ولائهم في شيخوخته واضمحلال قوته فرأى الملك أن يهجر الارض ويصعد الى السهاوات فاعتلى ظهر البقرة ووصل الى السهاء حيث يتحد بالشمس ويصبح من الآلهة

# الفصل التاسع والعشرون

#### وظيفة البقرة هاتور

إن عمل البقرة فى وظيفتها كمر كبة لنقل المومياء إلى مقرها السهاوي قد ذكره المصريون كثيراً فى آثارهم ولكن انفراد البقرة في سيرها كان يبدو بطرق أخرى فكان الحفار المصرى في رسمه يحب تمثيل البقرة المقدسة هاتور تحمى الماك الميت أو تسمح له بامتصاص اللبن من أفاويقها . .

وقد ذكر السيز جاستون ماسبرو في كتابه « الفن المصري » (١٩١٣) فضلا كاملا ( الفصل الحادى عشر ) عن هذا الموضوع مبيناً في ست لوحات جميلة فيها تماثيل للبقرة مرتبة منذ عهد المنحتب الثاني ( ١٤٤٠ ق. م ) إلى أكثر منالف سنة بعدها . .

ولـكننا نعـلم أن وظيفة الحاية في البقرة هاتور كانت تصور بطرق أخرى أقدم في عهدها من بناء الاهرام ( ومثل ذلك اللوحة الجميلة التي وجدها الاستاذ رسنر في معبد أهرام منقرع فى ألاسرة الرابعة (منـندعام ٢٨٠٠ ق . م ) وتعتبر هذه اللوحة لعـدة أسباب من الوثائق التاريخية الهامة إذ نقش عليها أقـدم مثال للكتابة التي وصلت الينا فى الاثار ولكنها هامة هنا لعلاقتها بموضوعنا الان اذأ نه يوجد في أعلى تلك اللوحة رسم رأس البقرة هاتور وكذلك الملك يلبس في زناره رسوم رؤوس تلك البقرة . .

وكانت ها تور مانحة الحياة التي تطيل في البقاء بعد الموت متصلة بالسماء تحمل المركبة اللائقه لحمل الميت الى الممالك السماوية حيث يسكن الله الشمس · ·

وقد وجد فى مدفن توت عنج آمون ثلاث مضاجع تمثل احداها البقرةهاتو ر والثانية نفس الآلهـة فى صور لبؤة وربمـا ابنها هورس فى شكل أســد والثالثة « تورت » الهة فرس البحر . .

ومع أن مثل هذه الامثلة من الاثاث الجنائزي لم ير من قبل فان ما رأيناه

على جدار مقابر مصر واتيوبيا وصوركتاب الموتى على الاوراق البردية أصبح عاديا فضلا عن انه في قصول كتاب الموتى ما يشير الى تاك الفرس فى «صعود المضجع الجنائزى »

إن فى مضجع هاتور صوراً غريبة عن البقرة المقدسة أقدم الامهات العظيات اللائى أعتقد أنهن خصصن لمنح الحياة . .

ربما ظهر من الغريب أن مصورى عصر توت عنخ آمون صنعوا مثل مضجع هاتور إذ لما كانت البواعث الدينية تضطر الرسامين أن يجيدوا صنع قطعة من الاثاث تمثيلا للبقرة التي لانشبه المضجع كان الفنان يعمل في فن حقيقته مستحيلة الوقوع فكان يضحى بآرائه الفنية في سبيل العقيدة وليس هناك شك أنه في هذه الحالة كان يهرب من الحرج بقهر شعوره بالجال ويفرغ نفسه علي العمل في إبراز نموذج ديني

ولنفهم لماذا أختيرت البقرة دون باقى المحلوقات لهذا الغرض علينا أن نتذكر المنطق المملوء بالاصرار وعدم المهاون الذي أوحي بكل تلك المعدات في القبر وأثاثه أما تحنيط الجثة وتلك الترتيبات المنةنة التي صنعت لصيانته فكانت ناجمة عن العقيدة بأن استمرار بقاء الميت قد حنظ بفضل هذه المعدات ولكي يتأكد من ذلك لم يترك سبيلاً يوصل إلى ذلك الغرض

وقد جعلت الكتابات على جدار المدفن وعلى الاكفان والتابوت وأوراق السبردي لتؤيد اتحاد الملك الميت مع أوزيريس حتى يمكنه أن يشارك الاله في قضائه وقد صنعت صورة أوزيريس بارزة من الشعير المقدس الذي كانت تعتبر كل حبة منه نموذجا للام المانحة الحياة وكمصدر لضرورة المحافظة على خلود الميت ومن وقت لآخر كانت تقام حفلات عند المدفن أو في المعبد المجاور له في طيبة لتخفف عن الميت ألم الوحشة وتشجعه على المقاومة والصبر

ورأى قدماء المصريين أنه يمكنهم أن يعملوا على خلاص انفسهم وأن مملكة

السماء يمكن الوصول البها بطرق طبيعية وسحرية فلم يدخروا وسماً في العمل بصبر وثبات حتى النهاية العجيبة . .

وكانت الأم هاتور في الاصل رمزاً لمنح الحياة كما أن حبة الشعير كانت تعتبر قادرة على استخراج العوامل الضرورية على منح الحياة ثم لما أستؤنست الماشية واكتشف البشر لاول مرة أن لبن البقرة يصلح لغذاء أطفال الانسان تأثر الناس بهذا الاكتشاف تأثيراً عميقا راؤا علاقة بين البقرة والبشر وأعتبروا البقرة كالمربية وجعلوها تتحد مع الأم العظيمة هاتور التي كانت صورتها حيى منذ ستين قرناً مضت صورة بقرة مقدسة . .

فكانت « الام العظيمة » تمثل ببقرة تارة وبحقة شعير أخري وكانتأيضا متحدة مع القمر الذي زعموا أنه يراقب قوى المرأة التي تعطيها الحياة . .

وكان فى الاعتقاد أن مانحة الحياة والخلود البقرة المتحدة بالقمر والمركبة مخصصة لحمل الملك الميت إلى المالك السماوية فى الاعالى وهناك شعر يقول «قفزت البقرة إلى الفمر » . وترى البقره المثلة بالمضجع كرمز للسماء منقوشة بالكواكب على سطحها الاسفل من جسمها

ويفسر ارتفاع تاك المضاجع به الاقتها بالسهاء ففي كل أدوار التاريخ المصري كان الكتاب والمصورون مغرمين بهذه القصة من وصف حمل الملك الميت الى السهاوات على ظهر البقرة وتفسر هذه العبارة في بعض كتابات مدفن سيتى الأول التي سبق الاشارة اليها ولكنه في الأيام التالية أصبح من الشائع تمثيل البقرة المقدسة وهي تحمل الميت أو مومياه الحقيقية الى السهاء وفي صور الجنائز تجد المومياء محمولة على مثل تلك المضاجع التي وجد مثلها في مقبرة توتعنج آمون فوضوع المضجع الذي على صورة البقرة قصد به ضمان انتقال الميت الى السهاء بو اسطة قوة سحرية . وقصة هلاك البشر (الطوفان) تبين تفسير المصريين أنفسهم لهذه الحادثة

وانتشر تأثير هذا الرأى المصرى عن المركبات الحيوانية التي تصل الى

الآلهة وعم كل مكان في طول البلاد وعرضها فى الأزمنة القديمة لانه إذا قدر مثل هذا المخلوق على حمل الملك الميت الى السموات ومنحه وسائل الخلود التي هى من خصائص الآلهة فان مثل هذا الحيوان هو الرمز المصور للاله

وأما تفسير صورة اللبوءة التي تمشل الأم العظيمة المتحدة بالبقره فمذكور أيضاً في كتابات مدفن سيتي الاؤل

إذ لما دعيت الالهمة لتعيد شباب الملك الشيخ كان اكسير الحياة الوحيد المعروف عندها هو الدم البشري وعليه فقد وجدت من الضروري ذبح كائن بشرى وشبه عملها الذبحي بعمل رجل يذبح لبوءة كانت متحدة معها ولكن لما كانت اللبوءة صورة مناسبة وخاصة للرمز بهعن مقدرة الأمعلى حفظ لموءياء من الأخطار الكامنة في الطريق الى العالم الآخر وأصبح من المحبوب في المركبات الجنائزية تفضيل ظهر اللبوءة على ظهر البقرة وعلى كل حال ففي صور المضاجع الجنائزية برى أن البقرة اكثر شيوعاً من اللبوءة

ولكن وجدت تهسيرات أخرى لرمز اللبؤه ومن ذلك ماوجد على بعض قطع الأثاث الجيلة الموجودة في قبر توت عنخ آمون مايمثل الملك نفسه كأسد ذى رأس بشرى يطأ اعداءه وكثير من الملوك سابقيه مثل تحتمس الرابع مثلا كانوا يمثلون كذلك وحتى انه في القديم مثل الملك «مقرينيس» (٢٨٠٠ق.م) كبشرى برأس أسد في تمثال هائل وجد عند اهرامات الجيزة من العقيدة ففي زمن الاسرات كان اله الشمس متسلطاً في مصر وكان هوريس ابنا للشمس وكان الاخير مسئولا عن العناية بالملك الميت اوزيريس وكان يعتقد أن البقاء المستدر اللاله (المالك الميت اوزيريس) كان معتمداً على الخدمات التي يؤديها هوريس في منح الخلود في منح الخلود في منح الخلود باوزيريس وأيضا على كل ملك ميت متحد باوزيريس

وباستمر ار حمل الميت على مضجع اللبوءة كان مساوياً به رمزياً إلى وضعه في عناية هوريس

وليس هوريس المرسوم على آناث القبر هو الأسد الحامي للملك الميت الذي يطأ أعداءه بقدميه بل هو ابن اوزيريس القابض على عهد هبة الملك الميت انه ضامن الحياة الخالدة

وتظهر حيرة المرء بين مظهري هورس جلية في صورة اكتشفها حديثاً الاستاذ جورج ريستر (وظهرت في صحيفة « أخبار لندن المصورة » في تاريخ ١٠ فبراير سنة ١٩٢٣ ص ٢٠٤) وهي منقوشة على أثر في السودان قبل عهد توت عذخ آمون بعدة قرون .وتمثل مضجع اللبوءة تحمل مومياء الملك «ارجمينيس» الذي تصور رأسه بشكل صقر هوريس وفوق المومياء ترى السماء منقوشة بالكواكب وبينها قرص الشمس يرسل خمس أشعات كواسطة لمنح الحياة للملك المت. .

وفي كناب الموتي في الفصل الثامن والسبعين يقول « الذي به يأخذالمرء هيئة الصقر المقدس » ويمثل الميت قائلا : أنا أمثل نفي كالصقر المقدس الذي قلمه هوريس بنفسه ليأخذ ميرائه من اوزيريس » ( راجع كتاب رنوف) فهل قصد بالمضجع الذي بصورة اللبؤة الرمز به كما رمز بالبقرة أى نقل الملك إلى السماء ليتحد مع الشمس ويمتزج بروح «رع» الاله السماوي ? ?

ويذكر الدكتور الان جاردنر في كتابه «قـبر امنحتب» فى النقرة الثلاثين صورة من الهيروغليفية في شكل نجوم فوق الممياء المحمولة فوق مضجع اللبوءة ويترجمها كدايل على ان الميت «يرغب أن يوضع فوق النجوم في الجو» (ص ١٩١٩)

ونفس الرسم يحدث في الصور المفسرة لـكتاب الموتى فالمضجع الجنائزي يمثل عادة بشكل أسد أكثر منه بشكل بقرة أو عجل البحر

وفي الصور الجنائزية يرى من الشائع أن المومياء المحمولة على مضجع بشكل أسد موضوعة داخل التابوت (كما في الصور الأولى من كتاب الموتى شكل ٢٠)

وقد ذكر الدكتور الان جاردنر أمثلة جميلة وكذلك مستردي جاريس ديفز في كتاب « قبر امنم حملة » ( ١٩١٥ ) في فقر تي ١٢ و ٢٤ في حكم الملك تحتمس الثالث منذ قرن قبل توت عنخ آمون ولا شك ان هذا يرجع إلى الفكرة في اعتبار هوريس كحارس اوزيريس وأيضاً ان هوريس حارب اعداء رع وكان خير حماة الميت

وغير رمز الأسد هذاك أيضاً فكرتان أساسيتان مشروحتان في القصة القديمة العهد عن هلاك البشر التي كانت مكتوبة على جدار عدة مقابر من خلفاء توت عنخ آمون ويرى أن الآلهة هاتور « البقرة المقدسة » مذكور عنها أنها جعلت ضحية بشرية لكى تنال الدم الذي به تعيد شباب الملك . وفي القصة يرفع رع الملك عن الارض على ظهر البقرة الى السماوات ليصير الها للشمس وقد نالت اللبوءة شهرة كذابحة للبشر ورمز لها بلبوءة ودعيت « سخمت » القاتلة وعلى ذلك فاللبؤة والبقرة كانتا كلاهما صورتان وهبتها لها الآلهمة العظيمة هاتور وأخذ ولكن في تطور قصة هلاك البشرية يأخذ الالههوريس مكان الأم هاتور ويأخذ الثور والأسد مكانين كان يشغلها فيا سبق البقرة واللبؤه وفي حالة المضاجع الجنائرية ترى مع هوريس

ولكن الانسان يجد صدفة في مقابر أكثر جدة أن المومياء تمثل محموله الى السماء على ثور بدلا من البقره المعتادة ويوجد لهذا مثل في منحف جمعية الآثار في ادنبرج

ويرى المضجع الشالث مرسوماً رسا رديئاً ويرى عجل البحر « تورت » ممثل آخر للأم العظيمة ها تور ولكن وضعت خصيصاً لتمثل كنصف زوجة عند ميلاد الآلهة والملوك وترى في صور مصحوبة بالبقرة ها تور عند باب المقبرة في الجبل الغربي وعملها لتترأس عند ميلاد الملك الميت الثاني الذي منح حياة أخرى بعد الموت. واذا بدا ذلك غامضاً من اعتبار فرس الماء رمزا للولادة الثانية فلا يجب أن نهمل ما يسمى « شرفة الولادة » في معبد الدير البحري فالمضاجع ذات

الصورة الأسدية تمثل في منظر ولادة الملكة حتشبسوت وكما أشرت فان كلا من الثلاث حيوانات البقرة واللبوءه وفرس البحر بمثل أشكالا مختلفة لنفس الاله هاتور...

وكان المقصود من جعل هذه المضاجع ذات الشكل الحيواني الرمز بهما الى ذهاب الموتى الى الاقاليم السماويه ومنح الخلود والالوهية اليهم وقدا نتشرت هذه الفكره وأثرت في الشعوب الأخرى منه

وسأذكر ثلاثة أمثلة من هذه التأثيرات المختلفة فالاعتقاد في هذا الرمز أن الملك المحمول في مثل تلك المركبة يتحول الى اله سماوى أدى الى استعال مثل تلك الرسوم في تمثيل الآلهمة واصبح من الشائع في سوريا وبلاد الجزيرة وفي اليونان والهند وفي انحاء بعيدة من المعمورة حيث لعبت تلك المدنية دوراً هاماً في ربوعها سواء أكان مباشراً أم غير مباشر في ايجاد آلهة ممثلة بصور مركبات حيوانية كانثور أو البقرة والأسد او اللبوءة أو بعض حيوانات غريبة الشكل خرافية الهيئة. فالفكرة كلها عن مركبات الحيوانات التي لعبت دوراً كبيرا في المرمز الديني في الهند وشرق آسيا وأواسط امر يكا هو خيال مصري بحت قد نشأ في وادي النيل ثم تناقلته الأمم وعم العالم



# الكتاب الثاني في عالم قدماء المصريين

#### مقدمة

ردنا في هـنه الجولة المختصرة أن نلم بتاريخ قدماء المصريين ونوجز في القول ماشاء ضيق المقام ونحيل القارى المحب لتاريخهم الى مطالعة بعض الكتب التي أوردنا ذكر اسهامًا في ختام هـنا الكتاب وهي كتب قيمة مشهورة يعرفه العالم وتتناقلها الامم الى لغاتها

### الفصل الاول

#### قبل الاسرات

قال الاستاذ فلندرس: «قام في مصر نوعان من المدنية قبل التاريخ الواحد تلو الآخر وقياسا علي مانعرف من الزمن الذي تستغرقه المدنية لقيامها وزوالها لابد من أن تكون هاتان المدنية أن استغرقنا نحواً من الفين وخمسائة سهنة وعليه فللدنية الأولى بدأت منذ نحو عشرة آلاف سنة. ولنا دليل آخر على صحةهذا التاريخ في طبى النيل فان متوسط سمك هذا الطبى نحو أربعين قدها وقديزيد على ذلك أو ينقص عنه في بعض الامكنة ومتوسط مابرسب منه كل مئة سهنة خمس بوصات وعليه فالطبي بدأ يرسب من النيل على أراضي مصر منذ نحوعشرة آلاف سهنة . ولم تكن الاراضي صالحة للزراعة قبل ذلك فلما تغيرت الأحوال وصار النيل يحمل الخصب الى مصر في طميه هرع اليها الناس من البلدان المجاورة وكبر هذه القابر وكثرة القبور فيها يبعثان على الظن أن سكنى الناس لمصر سبقت عهد التاريخ با كثر من ٢٥٠٠ سنة أي با كثر مما قدرنا كما تقدم والمدنية الثانية منذ نحو من ٢٥٠٠ سنة وانتهت منذ نحو تسعة آلاف سهنة وبدأت للدنية الثانية منذ نحو من ٢٥٠٠ سنة وانتهت منذ نحو من ٢٥٠٠ سنة »

وقد ذكر غيره من العلماء أن حضارة مصر قبل الاسرات الملكية ترجع الى نفس ذلك التاريخ وقالوا ان مؤسس تلك المدنية قوم لوبيو الأصل غير أنه كانت يمصر مدنية مستقلة بذاتها منذ أجبال سحيقة (١)

ويقول المؤرخون ان المـدنية التي ظهرت بظهور الأسرات الملكية بمصر يعزي أصلها الى أجـداد الملك « مينا » الفاتحين وهم قوم ساميو الجنس لم يثبت

<sup>(</sup>۱) يري الزائر في متحف أصوان اليوم آثار لمدنية مصر قبل التاريخ مثل آنية من الفخار و آلات من الظران وتماثيل صغيرة ومدى من الصوان ومصنوعات من النجاس وغير ذلك

يقينا أن كنوا قـد دخلوا الى مصر من آسيا عن طريق برزخ السويس أو من طريق البحر الأحمر من جمة الحبشة ولكن الثابت أن أجداد « مينا » كانوا يقطنون الجمات الجنوبية من مصر وأن ماوصل الينا من لغتهم يشاهد فيه العنصر الافريقي والسامى مما يدل على أنهم ساميو الجنس

وقد دخل هؤلاء الفاتحون الى مصر ومعهم حضارة تفوق الحضارة المصرية آنئذ رقياً فهم الذين أدخلوا فن التحنيط والكتابة الهير وغليفية وقد أدي اختلاطهم بالمصريين الى اندماج الدفصريين ونشوء المدنية وانتقلت الصناعة من الدور الحجري الى دور المعادن وصنعت اوان جميلة من الفخار والأحجار. وتماثيل من الحجر والخشب والعاج وفؤسا من النحاس وصيدت السباع والفيلة وافراس الماء من الغابات المنتشرة فى البلاد كما صيدت التماسيح بالنشاب والسهام والحراب والسنار اما التجارة فقد اتخذوا لها سفنا شراعية الا ان الزراعة كانت همهم الا كبر لخصوبة تربة وادى النيل

وكانت مصر تشمل اذ ذاك ممالك عدة انتهى الأمر بانضامها بعضها الى بعض وتكوين مملكة بين كبيرتين احداهما في الشهال وتشمل الوجه البحري والاخرى في الجنوب وتشمل الوجه القبلي وكانت لكانتيها رموز وشارات تميزها عن الاخرى ومن ذلك ان اهل الشهال كأنو ايتخذون رمزاً لهم حزمة من نبات البردي وكان ملكهم يتخذ النحلة شارة له ينها كان اهل الجنوب يتخذون الزنبق رمزاً وكان ملكهم تاج طويل ابيض وكانت عاصمة المملكة الشهالية مدينة «بوتو» وشارة مليكهم تاج طويل ابيض وكانت عاصمة المملكة الشهالية مدينة «بوتو» وموقعها في شهلى الدلتا وعاصمة المملكة الجنوبية « نخب » ومقرها الآن قرية الكاب الواقعة بين اسنا وادفو

## الفصل الثاني

#### الاسرة الاولى والاسرة الثانية

ومدة حكمها ٢٠٤ سنة ومقر ملكها «طينة». وقد سبق انذكرنا استقلال مصر السفلي عن مصر العليا وبقي كل منها مستقلا بذاته حتى قبض على صولجان الحسم رجل قوي هو الملك «مينا» أو «مينيس» فتمكن بمهارته الحربية والسياسية أن يتولى حكم الاقليم الجنوبي ثم غزا مصر السفلي وضمها إلى ملكه فكون من الاقليمين مملكة مصرية عظيمة وكان هو أول الفراعنة الذين حكموها ولما رأى أن مدينة طينة (وموقعها الآن العرابة المدفونة قرب جرجا) لا يصلح موقعها لجعلها مركزاً لادارة مملكته الجديدة بني مدينة « منف » اومنفيس يصلح موقعها لجعلها مركزاً لادارة البلاد وسن القوانين ورد اهل النوبة الى الجدوب ومات بعد حكم طويل ودفن بقرب «طينة» مسقط رأسه ويقال ان مينا حول عجرى النيل من الحبل الغربي الي مجراه الحالي

وخلف مينا أبنه « تيتي » وكان محبا للعلم والتأليف وله عدة مؤلفات فى الطب وغيره و بقي الاقليمان من بعده يحكمهما فرعون واحد غير أنه كان من الصعب امام ملوك الاسرتين الأولى والثانية ارضاء اقليم الشمال وضمه الى اقليم الجنوب وكثيراً ماشق عصا الطاءة ونشأت عن ذلك حروب اريقت فيها الدماء

وكان ملوك هاتين الاسرتين اقوياء شديدى البأس وتقدمت مصر في عهدهم واخذت الهندسة المعارية ترقي وحفر السرع يزداد والتجارة تنمو بين مصر وما جاورها من البلاد مثل شبه جزيرة العرب وربما بحر ايجه

#### الفصل الثالث

#### الاسرة الثالثة

ومدة حكمها ثمانون سنة ( ٢٩٨٠ - ٢٩٠٠ ق ، م) ومقر حكمها مدينة «منف » ( منفيس ) التي وصلت في أواخر عهد الأسرة الثانية الى درجة كبيرة من الرقي فاقت فيها مدينة « طينة » التى ينسب البها فراعنة الاسرتين الاولى والثانية ولما انقضى عصر الدولة الثانية أسس « زوسر » الأسرة الثالثة فبدأت (منف ) تصعد سلم الرقي والعظمة وفي عهد هذا الملك استمر استخراج النحاس من شبه جزيرة سينا وساعد زوسر في نجاح وزيره « أمحتب » الحكيم العالم وكان زوسر أول من شيد من الحجر أبنية عظيمة وأول من رقى بناء لمقابر وقد بنى بحجة « بني خلاف » بالقرب من « أبيدوس » مصطبة كبيرة من الطوب وهو صاحب هرم سقارة المدرج المعروف بقرب منف

وآخر ملوك الأسرة الثالثة هو الملك أسنفرو » وكان بعيد النظر بنى السفن ومهد الطرق التجارية وتاجر مع المالك الشالية وبعث أسطولا مؤلفاً من أربعين سفينة لاحضار أرز لبنان وغزا بلاد النوبة الشالية وقد ارتقت مصر في عهده وشيد « أسنفرو » تربتين احداهما بجهة « ميدوم » على شكل هرم مدرج والاخرى بجهة « دهشور » على شكل هرم كامل .



## الفصل الرابع الاسرة الرابعة

انقضى عهد الاسرة الثالثــة بوفاة اسنفرو فأسس « خوفو » او «كيبس » الاسرة الرابعة وقد حكمت مصر قرنا ونصفا ( ٢٩٠٠ الى ٢٧٥٠ ق . م )تقريباً ويرجح ان عاصمة ملكها كانت (منف) وفي عهد هـذه الاسرة المشهورة التي يعتبرها الكثير أقوى وأعظم الاسرات المصرية حيث بلغت مصر في عهدهاذروة المجدوالرفعة والحضارةونستدلعلي مبلغ قوةالملكوجبروته من تلك الآثار الهائلة التي خلفها وتلك الاهرامات المعروفة آلتي خلدت اسماء بناتها بل ان اسم خوفو لاظهر اسم في ملوك الشرق اذ خلف بعده هرما هو أحد عجائب الدنيا وكان القصد من بناء الاهرام ايجاد مخبأ حصين لجثة الملك لاتصل الـها الأيدي في كرالقرون ومر العصور وستأتي كلمة عن الهرم الأ كبر . ويمكننا أن نتصور نظام الحكومة وثراء البلاد وعظمة فرعون من التأمل في هذا الهرم العجيب الذي ما زال ثابتاً لاتغلبه الدهور ولاتثنى من رفعته الاثيام الذي قال فيه المسيو ماسبرو العالم الاثرى المشهور « يخشى الانسان الدهر ويخشى الدهر الاهرام » ولمامات «خوفو » تولى العرش الملك «خفرع» (ومعناه المقتبس من نور رع) مشيد هرم الجيزة الثانى وخلف « خفرع » بعد وفاته «منقرع» مشيد هرم الجيزه الاصغر وفي أيامه بدأت قوة الملك تضعفَ قليلا بازدياد قوة كهنة « أون » (عين شمس ) الذين دخلوا في غاد سياسة البلاد

وقيل ان « أبا الهول » الذي لايعلم صانعه يقيناً عمل في زمن الأسرة الرابعة وقيل قبلها يبلغ ارتفاعه نحو ٢٠ مترا وطوله نحو ٤٦ متراً (١)

<sup>(</sup>۱) وتضاربت الاقوال في الهزر أبى الهول فقال البمضانه كان معبوداً يسمى (حور يخوتى) التى تتركب من لفظين (حور أبى المعبود حوريس وخوتى أبى الافقين ) وكان يرمز به المشمس في النهار وللمريخ في الليل وغير ذلك من الاراء

### الفصلالخامس

#### الاسرة الخامسة

أخذ كهنة «أون» أو كهنة «رع» بعين شمس يستبدون بأمر ادارةالبلاد في أوائل عهد الأسرة الرابعة وبقوا على هذه الحال نحو ١٧٠ سنة حتى تمكنوا من اسقاط الأسرة الرابعة وتأسيس الاسرة الخامسة التي حكمت ١٥٠ سنة وكان مقر حكمها مدينة « منف » ولما كان الفضل في تأسيسها يرجع إلى الكهنة كان ملوكها أضعف من الملوك الذين كانوا قبلهم فاتخذ حكام الاقاليم من هذا الضعف ذريعة الى جعل مناصبهم وراثية بيد أنهم حافظوا على الولاء لمليكهم وساعدوه في العمل على رقيها حتى ان مصر حافظت في زمن هذه الأسرة على حضارتها ونرائها ومن ذلك أن «أوسركاف »أول ملوك هذه الأسرة مد ملكه الى الجنادل الأولى للنيل وأن « سحورع » الذي خلفه بعث حملة بحرية الى الشواطىء الفينيقية وأخرى الى بلاد ( بنت ) وشواطىء خليج عدن الجنوبية كما ارسل عملة برية الى شبه جزيرة سينا وأن الملك « اسيس » أرسل حملة أخرى الى بلاد ( بنت ) وفتح محاجر وادي الحمامات ( المهتد الآن بين قنا وبين القصير على البحر الاحمر ) وأن المالك « أوناس » آخر ملوك هذه الأسرة وطد دعائم المطانه جنوبا الى الجنادل الأولى

ولهذه الاسرة آثار عديدة منتشرة في انحاء مختلفة في الوجه القبلي ومنف وآخر اهرامها هرم « أو ناس » بجهة سقارة



## الفصل السادس الاسرة السادسة

وحكمت ١٥٠ سنة ومقر ملكها « منف » وفي عهدها حافظت مصر على حضارتها ولكن زادت سلطة حكام الأقاليم فصاروا يلقبون بالامراء العظام ومع ذلك كان للملك عليهم نفوذ كبير فتمكن بمساعدتهم من غزو بلاد أجنبية فان ذلك كان للملك عليهم نفوذ كبير فتمكن بمساعدتهم من غزو بلاد أجنبية فان وفينيقية والى قبائل البدو الشهالية . وتمكن ابنه « مرنرع » بمساعدة امراء « الفنتين » من حفر قناة في حجر الصوان بقرب الجنادل الاولى ليسهل عليه ارسال حملاته الى بلاد النوبة وذهب اليها بنفسه للاستكشاف وفي عهد « يبيي » الثاني الذي تولى حكم البلاد اكثر من تسعين سنة وهو أطول زمن لحكم ملك في الناريخ ارسلت الحملات الى افريقيا وبلاد بنت وكشفت جهات الجنادل العليا وزادت العلاقات النجارية مع السودان وبلاد بنت ولبنان وجزائر بحرايجه ولما مات «يبي الثاني » خلفه عدة ملوك ضعفاء لم يلبث حكام الاقاليم في عهدهم أن مات «يبي الثاني » خلفه عدة ملوك ضعفاء لم يلبث حكام الاقاليم في عهدهم أن ختام عهد هذه الأسرة المسادسة التي تعمد آخر أسرات الدولة القديمة ومن ملوك هذه الأسرة السادسة التي تعمد آخر أسرات الدولة القديمة ومن ملوك هذه الأسرة المشهورين الملكة « ينتوكريس » التي اتمت هرم الجيزة الثالث



## الفصل السابع

#### الاسرتان السابعة والثامنة

ولم يصل الينا من أخبار هاتين الأسرتين غير اسهاء ملوكها لأن مصر كانت تعاني اضطرابا داخلياً واضمحلالا في عهد ملوك ضعفاء تولوا الحكم في عهد زادت فيه قوة الأشراف والامراء حتى أدى بهم الأمر الى تغلب أسرة منهم على ملوك الأسرة الثامنة الضعاف فانتهت المدة الطويلة التي كانت فيها مدينة « منف » عاصمة البلاد ومقر الحكومة وصار مقر الحكم في مدينة « هرقلو بوليس » جنوبي النيوم التي نشأت فيها وابتد أت بهما الاسرتان التاسعة والعاشرة

## الفصل الثامن

الاسرتان التاسعة والعاشرة

مؤسس هاتين الأسرتين هو « خيتي الأول » ( اختويس ) وكان ملوكها ضعفاء ولم يخلفوا آنارا تخلد ذكراهم واستمر الأمراء مستبدين بحكم الاقطاعات وكان منهم من يحنق على الملك ويعاديه ومنهم من يتقرب اليه ويتزلف مثل أمراء اسيوط



## الفصل التاسع

#### الاسرة الحادية عشرة

وقد حكمت ١٦٠ سنة (من عام ٢١٦٠ الى ٢٠٠٠ ق. م) وأسسها أمراء «طيبة » الذين اشتدت سطوتهم وقوى بأسهم فأخذوا يوسعون ملكهم الىالشمال حتى أخضعوا كل البلاد وكان يسمى بعض ملوك هذه الأسرة باسم «أنتف» والبعض باسم «منتوحتب» وقد غزا آخر ملوكها «سنخرع أمنتوحتب» بلاد بنت بطريق البحر الاحمر . ولم يترك ملوكها آثاراً كثيرة ولم يبق شيء منها الآن وكان مقر الحكومة في «طيبة»



## الفصل العاشر

#### الاسرة الثانية عشرة

وحكمت ٢١٣ سنة ومقر حكمها «لشت» ومدينة الفيوم وقد أسس هذه الأسرة « امنمحمت الاول » ( امنهات) بعد عدة حروب وكان عصرها زاهرا زاهيا بل هو أزهى عصور الدولة الوسطى قلمت في مدة كانت مصر فبها مقسمة الى ولايات صغيرة يرأس كلا منها أمير ورث ملكه عن أبيه ولكنه كن يشعر مع استقلاله بواجب الطاعة لفرعون وبواجب نصرته ومساعدته وكان الملك يحيط نفسه بجيش قائم لحراسته وكان للامراء كذلك رجال للحرب وبالجلة فكان نظام هذا العهد الاقطاعي مشابها للعهد الاقطاعي الذي ساد في أوروبا في القرون الوسطى فلما تولى أمر الملك « أمنمحمت الأول » قام باصلاح البلاد بعد أن زلزلت أركائها أيدى الفتن والاضطرابات الداخلية ونقل مركز الحكومة من زلزلت أركائها أيدى الفتن والاضطرابات الداخلية ونقل مركز الحكومة من

«طيبة» الى « اللشت » التي تبعد عن منف ٢٥ ميلا واستخرج المعادن من مناجم الصحراء وقطع الاحجار وغزا بلاد النوبة حيث كان يوجد الذهب وبعد أن حكم البلاد عشرين عاما ارتقت في أثنائها مصر سلم المجد والعظمة أشرك معه في ادارة البلاد ابنه «أسرتش الأول» لتدريبه على شئون الملك وتوفي «امنه حمت الأول » بعد أن حكم ثلاثين عاما فخلفه ابنه « اسرتش الاول » الذى اشتهر منذ صغر و بالشجاعة والقوة وقاد في حياة ابيه الجيوش اتأديب اللوبيين وبلاد النوبة وبدأ في حكمه مشروع خزان « موريس » وبنى معبداً بوادي حلفا وله هرم بجهة « اللشت » ومسلته المشهورة بجهة المطرية . وخلفه « امنه حمت الثاني » هرم بجهة « اللشت » ومسلته المشهورة بجهة المطرية . وخلفه « امنه تشالثاني » في مصر في ظل الهدو والسكونودفن بهرم بجهة دهشور وتبعه «اسرتش الثالث » وكان مولما في أدرب فغزا بعض جهات سوريا وأخضع النوبة حتى وصلت الحدود المصرية الى ماوراء الجنادل الثانيسة و بنى هناك قلعتين ووصل النيل بالبحر الا محر بخليج ماوراء الجنادل الثانيسة و بنى هناك قلعتين ووصل النيل بالبحر الا محر بخليج يعرف بخليج سيزوستريس وهرم هذا الملك بدهشور حيث عثر على حلي يعرف بخليج سيزوستريس وهرم هذا الملك بدهشور حيث عثر على حلي يعرف بخليج سيزوستريس وهرم هذا الملك بدهشور حيث عثر على حلي يعرف بخليج السرية الصنع

وخلفه « امنمحمت الثالث » فبلغت مصر في عهده درجة سامية في الحضارة وانقضى عهد شوكة الأشراف ونظمت في أيام حكمه مناجم سينا وأنشىء مقياس للنيل بجهة سمنة بالسودان وشيد خزانا عظما للمياه في المكان المسمى الآن بحيرة موريس وأوصل الخزان بترعة ( تعرف الآن ببحر يوسف ) وشيد بجوار الخزان قصر « الليبرنت » العجيب الذي قال عنه «هير ودوت » انه يحتوي على ثلاثة آلاف محل ما ببن غرفة وردهة نصفها تحت الأرض والنصف الآخر فوقها عدا أماني ساحات مسقفة وقيل ان هذا القصر العجيب الذي لم يبق منه للآن غير أحجار قليلة كان مركزا تدار فيه أعمال الحكومة اذ كانت الغيوم مقر الحكم وفي

زمن هـذا الملك الساهر على مصلحة البلاد نظمت النجارة وهدأ حال البلاد وتمتعت بالرخاء (١)

ولما مات دفن بهرم بدهشور فحكم بعده « امنمحمت الرابع » ثم الملكة « سبكنفرورع »ولكن كانتمدة حكمها قصيرة وأخذت البلاد تتأخر وأخذت عظمتها تضمحل فسقطت الدولة الوسطى .

765E353~

## الفصل الحادى عشر

#### الاسرة الثالثة عشرة

عقب عهد الأسرة الثانية عشرة عصر مظلم وقعت فيه في فوضى واضطراب لما وقع في البلاد من الانقسام والشقاق حتى أدى ذلك في أواخر أيام الأسرة الثالثة عشرة الى دخول قوم فاتحين من اسيا يعرفون بالهكسوس أو ماوك الرعاة ويسميهم العرب بالعالقة فأسسوا لهم بالوجمه البحري بلدة تدعى «هوارة» وازدادت سطوة الهكسوس حتى أخضعوا كل البلاد فدفعت لهم الجزية

<sup>(</sup>۱) ذكرت الصحف (في ديسمبر سنة ۱۹۲۴) انه قد كشف مسيو فيرولو رئيس مضلحة الآثار في بيروت تبرأ قديماً في جبيل القريبة من بيروت وجد فيه ناووساً ووجد في هذا الناووس عظماً وأسناناً آدمية وعظام جمل وثور وسمكة وطائفة من الاواني منها ابريق يشبه أباريق الشاى الحديثة وهو مصنوع من الغضة ومها أيضاً وعاء مصنح من أعلام بالذهب وقد وجد منقوشاً على هذا الوعاء امين محمت الثالث أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرة فاستدل من ذلك على تاريخ القبر الذي يقول ان صاحبه دفن فيه حوالي سنة ١٨٠٠ قبل الميلاد . والمسيو فيرولو يعتقد أن صاحب القبر كان عاملا من عمال فرعون أيام كانت مصر امبراطورية في الأسرة الثانية عشرة

## الفصل الثاني عشر الاسرة الرابعة عشرة

بانقراض الأسرة الثالثة عشرة خلفتها هذه الأسرة و كان ملوكها مصريين وكان مركز حكومتهم مدينة « اكسويس » ( سخا ) بالوجه البحري

**\*+5E353**\*

## الفصل الثالث عشر

الاسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة

وملوك هاتين الأسرتين من الهكسوس الذين قبضوا على زمام الحكم ولم يصل اليناكثير من آثارهم ونقوشهم لأن المصريين بعد أن طردوهم عبثوا بكل آثارهم واحتقروهم وأزالوا كل نقش يدل على حكمهم وقيل ان قدوم سيدنا يوسف الصديق كان في عهد الا سرة السادسة عشرة



## الفصل الرابع عشر

#### الاسرة السابعة عشرة

وحدث فيها كما حــدث في الأسرات الأربع التي سبقتها اضطراب كبير وحروب داخلية وفي زمن هذه الاسرة انقسمت البلاد الى ولايات صغيرة منها « طيبة » وأخذ أمر ملوك الهكسوس في الاضمحلال

واليك مقالا نشر في الاهرام عن مجمل تاريخ تلك الفترة لأديب قال - : « لم تكن هذه الازمان الني تمر بهــا مصر الآن وهي تقاسى الآلام الوانا لنيل استقلالها التام بقاصرة على أيامنا هذه فقط بل هي سنة الطبيعة أم العجائب تدور في كل زمان دورتها وتعود عودتها محكمة الصنع كانها دائرة مع الكواكب والسيارات بنظام محكم التطبيق حتى انه لو قام بيننا آلآن «سكننبرآ» لاتستغرب عودة التاريخ على نفسه فنحن اليوم في حال كانت عليها مصر أمنا منذ سنة ٣٨٤٢ أى في سنة ١٩٢١ قبل المسيح اذ كان يحتلها الهكسوس عرب الرعاة أو العمالقة وذلك بواسطة التجارة مهنة اولئك الهكسوس فقد كانوا يجلبون الخام والمصنوع وكل ماينقص البلاد المصريةمن الشام وفلسطين وأرمينياوالعجم والهند والصين وأوروبا ومن جميع المالك المعروفة في ذلك الوقت ويرجعون من مصر بعد مبيعها وابلهم محملة بالغلال والكتان والصوف من مصر وصناعتها البديمة التي عملت من المواد المجلوبة كما ذكر لبيعها باوطانها وجلب خلافها وهكذا وكانت تجارة الرعاة بمصر مهنة مالية سياسية أما انها مالية فعلى الذي ذكرنا وأما انها سياسية لاننيل مصر وخصبها وطمأنينة أهلها وسـعادتهم قد شغل بال الرعاة وبات شغفهم حسداً فابتدؤا يرسلون الجواسيس للنجارة بمصر وهكذا حتى ءرفوا مع الوقت كيف يملكون أرض الفراعنة بعاملي الانقسام والحسام فابتدؤا يبذرون الفتن في الأمة المصرية ولكنهم لاتحادها رجعوا بخني حنين لأن الامة المصرية كانت كالبناء المتين المرصوص لأيحركه الريح وأعاهو الدهر قلب فمعالوقت ابتدأت الانقسامات

المادية والأدبية والدينية فمنهم من يتبع منهج «أمين امحمت» وآخر « اوسرتش» وفريق يعبد رع وغيره أبيس وخلافه ازوريس وهكذا دب الفشل في أمة خوفو بينها الرعاة بالمرصاد يتحينون الفرصلاحتلال بلاد النراعنة ولكن لما لهممن اليد الطونى في الحروب وهي ميزة لم تكن للرعاة استعانوا بالمصريين أنفسهم فتطوع عدد ليس بقلبل من المصريين قواداً وطلائع جيش ومنظمين ومجهزين وأطباء ومهندسين وصانعي عدد الحرب مما يطول شرحه . عندئذ سنحت الفرصةللمالقة بالهجوم على وادى النيل بجيشهم الجرار تحت ارشاد وقيادة المصريين كما ذكر بعد مارسموا خطة الهجوم والدفاع وطريقهما والتموين وكلما يلزم لذلك . فسار الجيش كما قيل بالطبول تابعاً الطريق القريبة من البحر الأبيض حيى عبروا برزخ السويس وكانت مصر تحت حكم « واب » الذي ضعفت شوكته فلمتقاوم الدلتا هذا الهجوم بالمرة وابتدأ العالقة كعادة الفاتحين بتحويل وابدال القوانين والنجارة والسياسة المصرية المعرونة اذ ذاك الى هكسوسية وهكذارضخت الدلنا لسلطتهم وحكمهم بعاصمتهم « تنيس » ولم يمكنهم اقتحام مصر العليا ( الوجه القبلي)الضعفهم فلجأ الى الوجه القبلي أعاظم وفطاحل بقايا الأمة المصرية فانتشروا من اهرام الجيزة شمالا الى بلاد النوبة جنوبا وصارت عاصمتهم طيبة وصار مقر ملوكهم فيها الى أن قيض لهم الله حوالى سنة ١٩٢١ قبل المسيح « بسكنراه » الأول الذي بني على ضهف الهكسوس وسوء ادارتهم ورغد عيشتهم قوة دولته الساهرة على بلادها المغصوبة فجمع بقصر الليبرنت أركان الدولة وعلماء ووجهاء أمته ليدير شئونها باقتحام باقي مملكته الى أن تقرر ذلك فهاجم الهكسوس شمال اهرام الجيزة ولكن الأمــة المصرية لنسيانها الحروب مدة طويله لم تنتصر عليهم ولما مات نسج خلفاؤه على منواله ولكن بلا جــدوى حتى برز أهمس الأول (أحممس) رأس العائلة الثامنة عشرة وفكر في ذلك ولكن لخوفه من الحبوط كالذين تقدموه استصوب الاستعانة بجبرانه الاقوياء ففكر برأى دقيق صائب أساسه الاقتران ببنت ملك الحبشة واستعان أيضاً بنابغتين وهما( اهمس بنحب)

« وأهمس أبن أبانا » القائدين والوزيرين المحنكين فانعقد مجلس الامة والاعيان والاحزاب وكل من له رأى وصوت بقصر اللبرنت بالفيوم فقر القرار على ذلك القران النافع ليمدوه بجيش حبشي يقدره المصريون ويكون الصناع وصناع آلات الحروب من المصريين الامناء المعروفين وشرع وتمم القران الملكي أولا وبعد مدة أشار على حميه بانقاذ مصر من الهكسوس وطردهم منها مستنجدة لنقصانه بالمال والرجال فما كان من ملك الحبشة حباً في بنته أولا وما ستحصل عليـه من جاه وملك نانياً إلا أنه مده بجيش عرمرم فجهزه اهمس بعدد الحرب بادارة القائدين العظيمين « اهمس بنحب » للبر و « اهمس بن ابانا » لابحر وا بتدؤا في الهجوم شمال اهرام الجيزة فانتصر الجيش الحبشي المصري انتصاره الاول فطربت الامة المصرية وتطوع عدد عظيم من المصريين في جيش الدفاع الوطني لانقاذ البــلاد من المالقة الامرالذي دعا الهمس الاول الى ترحيل عددعظيم من الجيش الحبشي وابدالهم بمصريبن منطوعين كما ذكر وبهـذا الجيش المصري الحبشي الـبري والبحري الجديدين تحت قيادته انتصر انتصاراً عظماعلي الهكسوس في سهول عين شمس ( التي خربت من جراء الحروب العديدة ) ثم زاد تطوع المصريين لانقاذ البلاد بالمرة فنظم جيش قوي عظيم جداً بعد ذلك فلم يبق في مصر من الجيش الحبشي إلا النفرالقليل جداً الذي لايعول عليه وأصبحكل الجيش العظيم تقريباً مصرياً ومركبا من صنف صنف حديث لم يدخل الحرب وصنف حارب في الهجومين المذكورين فأبقى الصنف الذي حارب مخنــدقا ومدافعاً في سهول عين شمس تحت قيادته براً ونحث قيادة « اهمس ابن ابانا » بحراً ليستريح هذا الصنف بعمد العناء من الهجومين المذكورين أما الصنف الذي لم يحارب فكان عدده عظما جداً أرسله تحت قيادة « اهمس بنحب » براً ليطهر جنوب وغرب وشمال الدلتا من الهـ كسوس و بعد إتمام ذلك خندق هذا الجيش في جهة المنصورة وأرسل إهمس «إهمس بنحب» إلى إهمس الاول يعلمه بوصوله للمنصورة ليبتدىء إهمس الاول وإهمس ابن أبانا بالهجوم جنوبا براً وبحراً على قلاع أواريس وهي

البقية الدفاعية الباقيةللمكسوس في أرض الفراعنة وليهجم بعد ذلك أهمس بنحب غربا وشالا على قلاع أو اريس المذكورة ليحصروا كل الجيش والرعاة الهكسوس الوحيد فنفذت هــذه الخطة حوصرت أواريس ثىمالا وجنــوبا وغربا برآ وبحرآ بالجيوش المصرية ولم يبق أمام الهكسوس الابرزخ السويس الذى اجتازوه وتركوا البلاد المصرية في يد أهلها فاقتفى الجيش المصري البري أثرهم حتى طردهم عن آخرهم إلى أعماق صحارى السويس والذي بقى منهم بمصر صار رعيــة مصرية صرفة و مذا تم انقاذ البلاد المصرية من العالقة بعد إقامتهم فيها مدة ٥٢١ سنة تقريباً وأنشأ إهمس الاول نقطا حربية مصريةبالمناوبةعلىحدودبلادهشرقا وغربا وشمالا وجنوباً ليأمن شر اعدائه وغوائل الحـدنان وطواريء الجيران ورجع لبلاده ( بعد ما أتم ملكه للفرات والدجلة والشام وفلسطين شرقا والنوبة جنوبا بموكب هائل ونظم ما أنلفته يدالاجانب من صناعة وزراعة وتجارة وعلوموآداب وعبادة وبالجسلة كل التمدن المصرى الذي انقرض وخفقت راية الامة المصرية يعز هذا الملك المنقذ البلاده مدة أربعين تمنة تقريبابعد ماجعل بلاده دولة عظيمة حدودهامنابع النيل جنوباً والبحر إلابيض شمالا ومابين النهرين شرقاًوالصحراء الليبيه غربا ومات مأسوفا عليه من أمته (١)

<sup>(</sup>۱) قال الاستاذ برستدنی كتابه الكبير تاریخ مصر من غارة الهبكسوس علی مصر: 
« أمست الامة فی ضعفها لقمة سائغة لنزوة أجنبية فانه حوالی عام ١٩٧٥ ق م • قبل نهاية الاسرة النالئة عشرة أبى من آسيا الدلتا غزوة يحقمل كونم اسامية مثل ماحدث قبل التاريخ من أسهم • زحوا اللغة بعنصر سامي واضح ومثل ماحدث فی عصر نامن تفاب أثر الاسلام وهؤلاء الغزاة ويدعون اليوم عادة بالهكسوس . ولم يخلفر اور اههمسوى القليل من الاثار في مصر وكما أن جنسيتهم ما انفكت وضعاللخلاف كذلك وازلنانجهل مدةوشكل عظمة بهموه ...و... وقد قصت الملكة حتشبسوت ما آتوه من خراب بقولها : « لقدأصله من ما كان خرا باوشيدت ما كان ناقصا » لان الاسيويين كانوا في افاريس في الشمال ( الدلتا ) وكار البرابرة في وسطهم ( سكان الدلتا ) بهدون ماصفع بينها حكموا جاهلين رع » . وقد تتبع الجيش المصرى وسطهم ( صاصر أفاريس وتحقيهم الى جنوب فلسطين وفي فينيقيا و بهدد أن طردوا من الهكسوس وحاصر أفاريس وتحقيهم الى جنوب فلسطين وفي فينيقيا و بهدد أن طردوا من

## الفصل الخامس عشر

#### الاسرة الثامنة عشرة: (١)

ومدة حكمها ٢٣٠ سنة ومقرها «طيبة » ومؤسسها كما أسلفنا هو اهمس الذي طرد الهكسوس وخلفه «إمنحتب الاول » الذي غزا الشام والنوبة وخلفه تحتمس الاول » (طوطميس) وكانت البلاد في هدوء وسلام وكانت منابع الثروة متدفقة والحكومة قوية والملك مستقل بأمر الملك وقد أخضع تحتمس بلاد النوبة (الكوش) وغزا الشام حتى وصل إلى نهر الفرات واهتم بالمباني ولما مات دفن بوادي مقابر الملوك فكان هو الاول لعدد كبير من الفراعنة الذين دفنوا بذلك الوادي المشهور الآن في يقاع الارض وخلفا «تحتمس الثاني »ثم بعد مشتركة مع «تحتمس الثالث » نفضعت مصر لبأسها وسلطانها واستبدت هي مشتركة مع «تحتمس الثالث » نفضعت مصر لبأسها وسلطانها واستبدت هي مامر الماك إذ كان «تحتمس الثالث » صغير السن وقد بنت هذه الملكة عدة مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية مباني أشهرها معبد «الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بعثة بحرية وحضار أشجار لغرسها بمعبدها

ولما ماتت «حتشبسوت » خلفها «تحتمس الثالث » وقد كان خامل الذكر قبل ممانها ولكن لم يلبث أن ظهرت مقدرته الحربية التي جعلته من كبارالفاتحين في العالم القديم فأنه ماكاد يستبد بأمر الملك حتى قاد جيشاً جراراً لتأديب ولايات

البلاد ومر على عهدهم نحوأر بهمائة سنة سارت بين القوم قصة مضمومها: «أنه حدث ان مصر كانت خاصه للجنسين ولم يكن هناك ملك مترئس ولكن كان الملك « سكنتر » حاكا على المدينة الجنوبية (طيبه) .... والملك ابو فيس كان حاكا في أفاريس وكانت الارض ملكا له فجل الملك ابو فيس سوتخ الها له ولم يخدم ربا سواه وبني المعبد بعمل خالد جميل .... » ومن تلك الشواهد القديمة نرى أن الهكسوس كانوا من آسيا وقبضوا على زمام حكم الدلتا في افاريس وقد نقل حوزيفاس عن ماتيتون في هذا المقام ما يجمله شاهداً يثق به .... »

سورية الذين نبذوا طاعة المصريين يرأسهم ملك قادش الذي عسكر في مدينة « مجدو » فحمل عليه تحتمس بجيش وحاصر « مجدو » حتى سلمت له وغنم من المدينة وخارجها شيئًا كشيراً من النفائس كما غنم سرادق ملك قادش و ٩٢٤ عجلة حربيـة فيها عجلتا ملك قادش وملك مجــ أو وألوف من الخيل والدروع وسار تحتمس إلى الشمال ففتح ثلاث مدن من جنوبي لبنان حيث بني حصنا وعاد الى .صر بمواكب النصر والتهليل. وعاد تحتم ل فغزا تلك البلاد ثانية حتى عمت شهرته الآفاق وخشى ملك بابل بأسه فتزلف اليــه باهداء الاحجار الكريمة والخيول البابلية وبعد ثلاث سنين من تلك الغزوة غزا سورية ثالثة ثم رابعة وسار حتى فتح مدينة « أرواد » وغــيرها من مدن فينيقية وعاد بالغنائم الكثيرة . وغزا غزوة سادسة فتح فيهامدينة قادش المنيعة فسلمت له بعدحصار طويل وفي السينة الثالثة أخذ تحتمس الجزية من جميع بلاد الشام. وفي السنة الثالثة والثلاثين من حكمه سار الى ما بين (النهرين )فعبر نهرالفرات وفتح مدينة « نينوى » وكان الاسطول المصرى فى ذلك الحبن مسيطراً على شرق البحر الابيض المتوسط والى ماوراء بحر « إيجه » وغزا تحتمس بلاد النسوبة ومع كل تلك الحروب والغزوات التي جعلت مصر سيدة العالم القديم وقتئذ وأمسى ملوكه كولاة لفرعون يخشون بأس جيوشه وأساطيله فيقدمون له الطاعة والهدايا والجزية لم ينس تحتمس تدبير شئون بلاده فأحسن ادارتها

وخلف تحتمسن الثالث آثاراً عظيمة منها مسلتان عظيمتان أقامها في عين شمس (١) و بعد وفاته خلفه ابنه « امنحتب الناني » (أمينوفيس الثاني) فغزا سورية ووصل إلى الفرات وعاد إلى طيبة ومعه غنأتم لا تحصى وسبعة ملوك اسرى ثم خلفه ابنه « تحتمس الرابع » وله حروب في سورية والنوبة و تولى بعده ابنه « امنحتب الثالث » (أمينوفيس الثالث) مؤسس معبد « لقصر » وصاحب

<sup>(</sup>١) نقلت كايو بطرا ها تين المسلتين ومنها نقلتا الىالاسكندرية الى المغرب واحداههاالاً ف في لندن والاخرى في نيويورك

المباني العديدة فزاد في معبد الكرنك وشيد طريق الكباش والدهليز ذا الاربعة عشر عوداً ومعبداً أقامه في غرب طيبة لم يبق منه الآن إلا (بمنالي بمنون) المشهورين وشيد قصراً جنوبي المعبد. وغزا « إمنحتب » إتيوبيا وكان نفوذه يمتد من نباتا إلى نهر الفرات وارتقت التجارة وهندسة البناء في عهده رقيا عظيما وخضع ملوك أشور وقبرس وبابل وولاة الشام لاوامره فقضي إمنحتب هذا الزمن في سلام وصفو ولكن في أواخر أيامه هاجم « الحثيون » الشام وأغار عليها من الشرق قوم ساميون ومات إمنحتب ( إمينوفيس) قبل أن يرد أوائك المفيرين فخلفه « إمنحتب الرابع » المحروف بلخناتون الذي شغل أيامه في فلسفة الدين وإليك نبذة (١) عن عهده الغريب عهد الثورة الدينية :مرت على «مصر في أيام مجدها الباهر وعزها الزاهر أزمة دينية سياسية نشأت عن إنقسام أهلها وانشقاقهم فتفرقت وحدتهم وتمزق شملهم حتى تلاشت مستعمر انهم وضاع إستقلالهم ولاعجب فكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب . (١)

أسباب هـنه الثورة: — طرد المصريين ملوك الاسرة الثامنة عشر الرعاة من وادي النيل وتوسعوا في الفتح حتى خفقت أعلامهم على بلاد الشام ولبنان وتوغلوا إلى نهر الفرات شرقاً وإلى فلسطين شمالا وإلى النوبة جنوباوهذه أشهر بلاد العالم في ذلك الزمان.

وكان هؤلاء الملوك يفتحون البلاد باسم (أمون) إله مدينة طيبة وهو معبود الاسرة المالكة ونسبوا اليه فتوحاتهم العظيمة وانتصاراتهم الباهرة . لهـذا إرتفع شأن مصرحى طاولت الكواكب مجـداً ورفعة وإندثوت جميع المعبودات المصرية وتفوق أمون على رع معبود مدينة عـين شمس وأضعف شوكة كهنتها وإنفرد برئاسة المعبودات وبسيادة الوجهين البحرى والقبلي حتى شيد له ملوك تلك الاسرة المعابد الضخمة والهياكل الفخمة في مدينة طيبه ونقشوا على جدرانها وأعمدتها ومسلاتها «إن هذه المبانى أقامها الملوك الامنوفسيون

<sup>(</sup>۱) عن الاهرام لانطون افندي زكري . وراجع كتاب الاستاذ « برستد »

والتحوتمسيون لابيهمالمعـبود آمون » وقد شهدت الاكتشافات الحديثــة أن أيدى الحدثان وتقلبات الزمان لم تقو على العبث بهذه الآثار . وبهذه المناسبة كثرت الغنائم وذخرت الذخائر عنمه المعبود آمون وغمرت الثروةالكهنة بما إجتمع عندهم من أسلاب الحروب وأساليب الجبايات كالضرائب التي كانوا يفرضُونها على أطيان الوجهين البحري والقبلي حتى إنفرد رئيس الكهنة (وهو الوزير الاول للملك ) بالثمروة والنفوذ في الديار المصرية وصار أغنى من الاسره المالكة نفسها . وكان تحت سلطته جيش عـرمرم من الكهنة والكتبة ورجال الحكومة والجنود والفلاحين والعبيد فكان له النفوذ المطلق في جميع الشئون لم دنية والدينية وجمع بين الوظائف والالقاب الآتيــة في وقت واحـــد حبيب الله وفم السلام في الديار المصرية والمتصرف المطلق بأمر الملك في الوجهين البحري اوالقبلي وحامل أختام الملك ووالي مدينة طيــبة ورئيس البــلاط الملكي وزعيم الشعب وأكبر الامناء للملك ورئيس الانبياء للمعسبود أمون في جميع المملكة .' فكبر على الملك أن يستأثرهذا الرجل الواحد بكل هذه الالقاب وأن يجمع تحت نفوذه كل سيطرة وخشى أن يتوسع الوزير بهذه السلطة الواسعــة فيضعف نفوذ الملك نفسه فاقتضت سياسة الحذر والاحتياط هذا الخطر القريب الوقوع ولم يجد طريقة لذلك إلا إضعاف سلطة المعبودأمون الذي استمد منها هذا الوزيروأ تباعه سلطتهم ودعته هذه السياسة إلى عبادة رع هرمخيس خبرانون أكبر معمود لمدينة عين شمس وقدمه على المعبودأمون فأمن بذلك توقع الخطر كننه إضطر أن يقف وقفة الحائر لانه لم يستطع التوفيق بين كهنة مدينة طيبة وبين كهنةعين شمس فكان يرضى الفريقين جهدالاستطاعة وفكرت الملكة الشهيرة حتشبسوت أن ترضى كهنة عين شمش فأقامت لمعبودهم هرمخيس معبداً بالدير البحري ورفع تحوتمس الرابع الرمالالتي كانت بالجيزة حول أبى الهول الذيكان يمثل هرمخيس رع أنوم المذكور. ولما رأي كهنة المعبود آمون بطيبة ما يفعله الملوك من أنواع الحفاوة وضروب الاكرام لرع معبودكهنة عين شمس حقدوا عليهم وتربصوا الفرص للايقاع بهم وظهرت نياتهم للملك أمنوفيس الثالث فقاتلهم وقامت الحرب بينهم سيجالا فعين الملك صهره ( وهو أخو زوجته ) المدعو (عاش) رئيساً لكهنة عين شمس وفي السنة الحاديه عشر من حكمه أمر بحفر قناة لنزهة زوجته الملكه ( تابي ) ومرت هذه الملكة في هذه القناة على سفينة سميت أتون ( أى قرص الشمس ) ومن هذا العهد أطلق أتون على هذا الشكل وصار معبوداً لمدينة عين شمس ومشاطراً في النفوذ لامون معبود مدينة طيبة فكان هذا سبباً للخصام بين الفريقين

وبلغ العناد بالملك أمنوفيس الثالث أن شيد معبداً لانون في الكرنك حيث كانت قلعة المعبود آمون ولهدا إكتشف أخيراً في الزاوية الواقعة في الشمال الغربي للبحيرة المقدسة حجر من الجرانيت الوردي عليه صورة جعل (جعران) طوله متر وعرضه نصف متر فكانو يسمون هذا الجعل (خبر) وهو رمز للحياة المستجدة واسم للشمس المشرقة ووجد علي هذا الحجر شاهد جميل مرسوم عليه صورة الملك (أمنوفيس الثالث) جائياً أمام اتوم أحد معبودات عين شمس ومنقوش تحت هذا الاسم ما يأتي «يابني أمنوفيس الثالث سيدكل شيء يشرق عليه المعبود أتون (قرص الشمس) أنا خبر (الجعل) أمنحك الحياة والقوة والخلود وأجعل أعداء مصر موطئاً لقدميك لأنك أفرحت قلبي بالعبد الذي أقمته لي غربي مدينة طيبة »

وعلي أثر إنتصار الملك أمنوفيس النالث للمعبود رع استرد سيادته وألقابه ونفوذه من المعبود آمون في مدينة طيبة وهذا هو الذي دعا كهنة المعبود آمون أن يظهروا العداء للملكين أمنوفيس الثالث والرابع حتى انه عدار على حجر منقوش عليه شكوى أمنوفيس الرابع من هؤلاء الكهنة ترجمتها « أقسم بابى المعبود رع هر مخيس أتون ان تصرفات الكهنة التي رأيتهامنهم في السنة الرابعة من حكمي ورآها قبلي أبي وجدي مؤلمة ومدهشة »

وفى الحقيقة أنمقاومة الكهنة للملوك إبتدأت في عهد الملك تحوتمس الثالث

واستمرت حتى قويت واشتدت في عهد الملك أمنوفيس الثالث الذى كان يخضع للمعبود آمون إلا أنه أبى الخضوع لسلطة كهنته وجبروتهم نقاومهم بعبادة الاله رع هر مخيس أتون والتف حوله الأحزاب المحافظون على العادات القديمة وانقسمت المملكة شطرين لعبت بهما الضغائن التي استحكمت حلقاتها بين الملك وأنصاره وبين الكهنة وأحزابهم فأدى ذلك إلى الثورة الكبرى التي قامت في الديار المصرية في عهد أمنوفيس الرابع الشهير بخوناتون

#### (٢) انتشار الثورة :

لما مات امنوفيس الثالث سنة ١٣٧٠ ق. م كان ابنه امنوفيس الرابع قاصراً فاستمر تحت وصاية امه ست سنوات ثم بلغ رشده وقبض على زمام الملك ولكنه لم يقم التماثيل للمعبود آمون مثل ما كان متبعا عند أسلافه بل أقامها لمعبوده الجديد انون (قرص الشمس) وكان شكله على قرص الشمس محفوفاً باشعة ممتدة الى الأسفل ومنتهية بأيد قابضة على صلبان رمزاً لعلامات الحياة التي تفيضها على الملك

ولهذا نشأت هذه الثورة الدينية الكبرى في مدينة طيبة عاصمة المملكة لانه أبطل عبادة آمون وحجز أوقافه واسقط كهنته ومنع ذكره في سائر انحاء المملكة ومحاجميع الآلهة وازال كامة الآلهة (بصيغة الجمع) المنقوشة على المسلات والهياكل والممابد حتى غدير اسمه امنوفيس أو امنحوتب (أى حبيب آمون) بغضاً في هذا الاله وقطماً لذكره وسمى نفسه «خون اتون» (أى مرضى اتون) وترك مدينة طيبة عاصمة المملكة وأسس عاصمة غيرها بالاقاليم الوسطى ودعاها خوت آتون (أى أفق قرص الشمس) المعروفة الآن بتل العارنة بقرب اسيوط وشيد بها الممابد الشاهقة والقصور الباذخة والحدائق الشائقة ولا تزال آثارها ناقية للآن

#### (٣) صبغة هذه الثورة

وضع امنوفيس الرابع الماشيد عجيبة لمعبوده الجديد آثون يترنمون بها في

الهياكل والمعابد ويكتبونها للميت ليتلوها في قبره حسب عقيدتهم ولا تزال منقوشة باللغة المصرية القديمة بتل العاراة وهي التي نقلها الى الالمانية المعلم ارمن والى الفراسية المعلم ماسبرو ومنها ترجمهما الى العربية والى القارىء نصها:

#### النشيد الاول

وصف ضياء الشمس: أنت العالم بأسرار الحياة تظهر بجمالك في آفاق السهاء نشرق في الأرجاء فتملأ الارض بجمالك ، أنت الجميل العظيم البهى الذى تسطع أنو ارك على وجه الأرض وتحيط اشعتك كل أقطارك التي خاقتها وملكتها بحبك مها بعدت عنا فاشعتك مالئة الأرض كابها

#### النشيد الثأني

وصف الليل: \_ حينما تغرب يظهر المساء وينتشر الظلام في الأرض كلها فينام الناس في بيوتهم ويندرجون تحت غطائهم وتسكن حواسهم عن الحركة فلا يسمعون ولا يبصرون ، أنت الذي تحفظ لهم أرواحهم وأموالهم وأمتعتهم وهم في مضاجعهم غافلون ويرخى الليل سدوله فتخرج الأسود من عرنها والحيات من أوكارها وتسكن الطبيعة كلها فيستريح خالقها في أفقه

#### - النشيد الثالث ١١٠٠ €

النهار والانسان: ـ تظهر عظمتك في الأفق صباحا فتملأ أشعتك أرجاء الأرض كلها ويطلع النهار وينجلى الظلام فتفرح الناس بظهورك ويستيقظون ويتوضون ويرتدون ملابسهم ويرفعون ايديهم الى السهاء متوسلين اليـك ثم يذهبون الى أشغالهم

### ∽& النشيد الرابع ك⊸

النهار والحيوانات: \_ حين تشرق في الأفق تستقر المواشى في مرعاها وتزدهي الأشجار والنباتات وترفرف الطيور تمجيداً لك وتنهض الحيوانات على قوائمها

#### - ﴿ النشيد الخامس ﴾ -

المياه : ـ اذ تشرق في الافلاك تسبح في بحارها الافلاك وتمرح في لججهاالأسماك وتتلاً لأ اشعتك على صفحات الماء فما ابدعك وما اسماك

#### - ﴿ النشيد السادس ﴾ -

أنت الذي خلقت نطفة الأنام وصورت منها الأجنة في الأرحام وحفظتهم ووقيتهم الآلام ورفقت بهم في الرضاع والفطام ووضعت لهم الحنان في قلوب الأمهات والآباء فوفرت عنهم العويل والبكاء ووهبت الحياة لسائر المخلوقات وأطلقت ألسنتهم بالكلام على اختلاف اللغات ومنحتهم ما يحتاجون من قوت ومعاش ومن غطاء وفراش

أنت الذي تهب النسمة للفرخ داخـل البيضة وتحييه فيصيح ويمشى عند خروجه منها

تفضلا منك خلقت الأرض والسموات وأبدعت جميع المخلوقات وأعمالك لا يستقصى

أنت الذي خلقت البلاد الأجنزية وسوربا وايتيوبيا ووادى النيل وخلقت كلا منها في موقعها وسخرت لها حاجاتها ومنافعها وخصصت لكل انسان خاصياته وحددت له أيام حياته . أنت الذي خلقت الشعوب مختلفة الاجناس واللغات والالوان والصفات

أنت الذي خلقت النيل لحياة ابنائه وأنعشهم بعدوبة مائه. أنت الذي تسوق الارزاق للبلدان القاصية وننزل الاعطار على جبالها هامية فتنحدر المياه الى الحقول والبلاد خلصها وريها ، ماأجماك يارب الازل وما أجمل أوامرك العالية. أنت الذي قدمت السنة فصولا لمصالح خلقك ونظام حياتهم ؛ قدار تفعت في علو سائك لتبرز منها اشعتك وترى منها ملكوتك ، أنت وحدك الذي تشرق في علو سائك لتبرز منها المضيئة البارزة اشعنها. قد خلقت الارض لا بنائك ومتى أشرقت علينا تشخص الناس في جمالك

\* \*

هـنه هي الأناشيد التي وضعها خون انون لالهة اتون ومنها يستخلص أن هذه الديانة الجديدة قد امتازت عن الديانات التي قبلها بخصائص منها انهم وحدوا أتون بالعبادة ولم يشركوا غيره معه في اللاهو تية بخلاف المعبود رع وغيره فانهم كانوا يعبدون معه آلهة كثيرة ويدعونه رئيس الآلهة فكان لكل اقليم اله مخصوص يعبده دون غيره كما نقل ذلك علماء الآثار فقد قال ليبسيس« ان أتون هو الاله الواحد الذي لاشريك له ولا وجود لآلهة آخرين معه وانه الخالق الحي القادر على كل شيء » وقال أيضاً بتري انه لم يظهر قط في العالم مثل هذه التعاليم اللاهوتية السامية المنقوشة بتل العارنة» ولا شك أن هذه المبادىء قربتالناسُ الى بعضهم على تباين أجناسهم وربطت الأمم على اختلاف لغاتهم لأنها و حدت ديانتهم وجعلتهم كلهم اخوة يعبدون الهأ وأحداً بعقيدة واحدة ومن رأى بعض المؤرخين أنه لم يكن اعتقادهم أن انون هو الشمس نفسها بل هو الجوهر الذي لاشكل له وهو أصل كل شيء والذي أنزل المحبة على الأرض فدعوه المحبة بالذات . وقد مثلوا أتون على شكل قرص الشمس تتلألاً أشعته وهو شكل خاص به ولا يشركه فيه غيره فكان يتبادر لكل من رآه لا ول وهلة أن هذا هو الاله بخلاف الالهة قبله فانهم كانوا يمثلونها على شكل صقر أو أى حيوان فلا يكون فيها ميزة خاصة بالاله . وقد وصفوا اتون بالرحمة والشفقة وحب الخير والملاطفة مع خلائقه وأنه أب لهم عطوف جميل يملاً السموات والا رض بالخسير والبركة ولطيف بخلائقه يأسرهم بحبه ويلاطف الطفل في الرحم وفي المهد ويعطف على الفرخ في البيضة وأجرى النيل وأنزل الأمطار وعم المنافع لسائر البلاد وجميع العباد بخلاف آمون مثلا فانه كان منصفاً بالقهر والجبروت والانتقام

هكذا شغات تاك الامور الدينية أوقات اخناتون فلم يلتفت لشؤون دولنه التي أخذت تتقهقر إلى الوراء واستولى الحثيون على شمال سوريا وغيرهم على جنوبها وتوفى عام ١٣٥٨ ق م مكروها من شعبه

وتولى بعده الملك « توت عنخ آمون » وعرفنا عنه شيئاً . ثم خلفه بضمة ملوك ضعفاء تولوا الحسكم مدداً قصيرة وبهم إنقرضت الاسرة الثامنة عشرة فى خلل وإضطراب

## الفصل السان سعشر

#### الاسرة التاسعة عشرة

ومدة حكمها ١٤٥ سنة (من ١٣٥٠ ق. م) ومقر حكمها «مدينة رمسيس» ومؤسس هذه الاسرة رجل يدعى «حرمحب» وكان فى أول أمره قائداً حربياً فتمكن من تبوؤ العرش حتى اذا تم له ذلك عني باصلاح مانشأ عن اهال سلفه وخلفه « رمسيس الأول» ويحسبه بعض المؤرخين المؤسس لهذه الاسرة وأهم أعماله تشييده ذلك البهو العظيم بتعبد الكرنك المعروف ببهو الاعمدة وقد جلس على سرير الملك وهو طاعن في السن وخلفه ابنه «سيتي الاول» الذي استرجع فلسطين واستمر في تشييد البهو العظيم واستخرج الذهب من مناجم النوبة وأصلح ماشوهه الملك اخناتون من المعابد وتم معبد الكرنك الذي بدأه أبوه وشيد لنفسه معبداً في ابيدوس وينسب اليه أنه حفر خليجاً يوصل البحر الابيض باليحر معبداً الاحمر ويستمد ماءه من النيل

ثم خلف سيتي ابنه رمسيس الثانى أو رمسيس الاكبر الذي الذي الم العالم القديم بشهرته وكما ملا البلاد بآ ثاره حتى انه لم يكتف بما شيده بنفسه بلكان يحو النقوش من الهياكل وينقش إسه مكانها حباً بالشهرة وتخليد الذكر وصوب رمسيس نظره الى الدولة الواسعة التي كونها جده تحتمس الثالث فوجد أن أخطار المغيرين تتهددها من كل جانب وكان ملك الحثيين يجمع جيشاً كبيراً لحاربة المصريين وتحالف مع ملوك «أرواد» و «قارش» و «حلب» و بين النهرين » ولكن رمسيس تغلب في عدة حروب من ١٢٨٨ الى ١٢٧١ ق م و بفضل شجاعته الذاتية وجيشه الجرار فتح معظم « بلادالنهرين » وشمال سوريا وأرواد واسترد معظم أملاك مصر في آسيا التي فتحها تحتمس الثالث و بقيت حدود مصر ممتدة في السودان بالقرب من الجنادل الرابعة و تفرغ و مسيس بعد ذلك لاقامة المعابد والمسلات والتماثيل الهائلة ومن ذلك اتمامه البهو

العظيم بالكرنك وبنائه الرمسيوم المعروف وله تماثيل هائلة بالبدرشين وتمثال بديع المحبب بدار عاديات « تورين » بايطاليا وشديد رمسيس أيضاً بلاداً جديدة بالوجه البحري ومات بعد أن حكم ٧٧ سنة وما زال الكثير يزعمون أنه أعظم ملوك مصر

وخلفه ابنه «منفتاح» فأخمد نار الثورة فى سوريا وفلسطين وصد اللوبيين غربا وشيد مباني كثيرة وكان يمحو أسهاء الملوك من الآثار وينقش اسمه مكانها وفعل ذلك بكثير من آثار أبيه نفسه وقيل عنه انه هو فرعون «موسى»

وحكم بعده « سيتي الثاني » ولم يتم في عهده ما يستحق الذكر وتنازع بعده العرش كثيرون فانفرط عقد الاقاليم اذ تقسمت السلطة بين الاشراف وحكام الجهات وحدثت فوضى ومجاعات فزحف اللوبيه ن على الوجه البحري حتى قبض على زمام الماك رجل قوى اسمه « ستنخت » فطردهم من مصر

## الفصل السابع عشر الاسرة العشرون

وحكمت ١١٠ سنة ومقرها «مدينة رمسيس» اذلمامات «ستنخت» بمدعام أوعامين فقط من حكه خلفه ابنه «رمسيس الثالث» ويعتبره أكثر المؤرخين مؤسس الائسرة العشرين وقد كان قائماً حربياً قديرا حارب أربعة حروب هزم في أولها اللوبيين الذين تحالفوا مع سكان جزائر البحر الائبيض وفي السنة الثامنة من حكه سار الى الشام وهزم سكان البحر الذين زحفوا عليها براً وبحراً ثم هزم اللوبيين ثانية الذين أغاروا على مصر ثم ذهب ثانية الى الشام فاخضها ونظم مستعمراته الاسيوية وحصن حدودها. وفي أثناء ذلك كذنت قوة الدكهنة تزداد وثروتهم تتضاعف.

## الفصل الثامن عشر الاسرة الحادية والعشرون

وحكمت ١٤٥ سنة ومقرها مدينة « تنيس » . ومؤسسها « سمنوس » أحد أمراء تنيس الذي انتهز فرصة ضعف رمسيس الثاني عشر واستولى على جميع الوجه البحري فتراجع رمسيس الثاني عشر الى طيبة حيث مات بلا نفوذ غلفه «حرحور» رئيس الكهنة ملكا على الوجه القبلي وكان ملوك تنيس يعترفون بزعامة رئيس الكهنة بطيبة الذي تمكن أحدهم من الاستيلاء على كل مصر

#### **A**

## الفصل التاسع عشر الاسرة الثانية والعشرون

فقدت مصر شيئا فشيئا نفوذها على مستعمراتها وأخذت تضمحل وتستخدم الجنود المرتزقة ثم جنود اللوبيين الذين أخذوا يزدادون قوة بينها كان الحكام الوطنيون يزدادون ضعفاً حتى أدى الائمر الى قيام أحد قواد اولئك الجنود اللوبيين « ششنق الائول » أو « شيشاق » فأسس الائسرة الثانية والعشرين عام ٥٤٥ ق . م وكان مقره مدينة « بوبسطه » أو ( تل بسطه ) بجوار الزقازيق الحالية وحكمت هذه الائسرة ٢٠٠ سنة في خلل وفوضي



## الفصل العشرون الأسرة الثالثة والعشرون

وحكمت ٢٧ سنة ومقرها « بوبسطه » وفي أثناء حكمها تمكن « بعنخى » ملك السودان من الاستيلاء على الوجه القبلي الى الفيوم وكان ملوك هذه الأسرة اللوبية في ضعف يتزايد وتقهقر مستمر أدى بأحد ملوكها « اسركون الثالث » من فقد كل ملكه سوى منطقة « بسطة » وتمكن « بعنخى » من الاستيلاء على منف بعد عناء كبير فاصبح فرعونا نوبيا وبعد أن عاد بجيوشه الى النوبة نار « بخوريس » بن « تونخت » أمير صا الحجر

~ 15E363~

# الفصل الحادي والعشرون الاسرة الرابعة والعشرون

و،ؤسسها « بخوريس » أمير صا الحجر بعــد انجلاء الاتيوبيين وقد تولى ملكها وحده مدة ست سنوات بمدينة صا لحجر



## الفصل الثاني والعشر ون الاسرة الخامسة والعشرون

بعد أن جلا « بعنخى » عن مصر بنحو عشر سنين قام أخود «سباكون» فاستولى على مصر و ثبت حكم النوبيين فاعتبر مؤسسا للأسرة الا تيوبية هذه التي حكمت خمسين سنة وكان مقرها « نباتا » في السودان وفي عام ٧٠٠ ق . م كان أحد ملوك النوبيين المدعو « طهراقة » حاكما لمصر وكان المصريون يساعدون ثوار الشام فدخل ملك الا شوريين « آشور آخى الدين » بجيش كبير واستولى على مصر ففر « طهراقة » الى الجنوب وعاد ومعه جيش عظيم هزم به الا شوريين ولكنهم دخلوا مصر ثانية في أيام ملكهم « أشور بانيبال» واستولى على الوجه البحري والوجه القبلي ودمر « طيبة »



# الفصل الثالث والعشرون الاسرة السادسة والعشرون

وحكمت ١٣٨ سنة ومقرها مدينة «سايس» (صا الحجر) اذ لما مات « نخاو » أمير صا لحجر ومنف خلفه ابنه « ابسماتيك الأول » الذي قوي سلطانه واستعان بملك ليديا باسيا الصغرى على نبذ حكم الاشوريين وتمكن من أسيس هذه الاسرة وفي عهده نهضت مصر وخلعت عنها ثوب الضعف والاضمحلال ولو أنها فقدت الميل الى الحروب فجمع ابسماتيك جيشاً من الجند المرتزق من بلاد الاغريق وجزائر البحر الائبيض وفي عهده رحب بنزلاء الاغريق فاستوطنوا في عدة بلاد وازدادت شوكتهم وظهراً ثرهم في الملوك والشعب

وخلفه ابنه « نخاو » فنسج على منوال أبيه في الدأب وراء استعادة مجد البلاد فأدخل الكثير من الاغريق الرقية الفنون والصنائع وقوي جيشه واسطوله ثم غزا سوريا في حين كنت دولة الا شوريين في اضمحلال والمحلال واسترد المستعمرات الا سيوية التي فنحها أجداده العظام ولكن لم يدم هذا الفتح طويلا أذ تمكن ملوك بابل وميديا من اقتسام دولة اشور وهزم « بختنصر » المصريين في « قرقيش » . ومن أعمال نخاو اصلاحه الخليج الموصل البحر الا بيض بالبحر الا محر وارساله بعثة للطواف حول افريقيا فأتمت الرحلة في ثلاث سنين . وخلفه « ابريس » (حفرع) الذي استولى على بعض مدن فينيقيا و بني معابد كثيرة . ثم تولى المر الملك « اهمس الثاني » الذي المتولى على المدائد أعد مع البابليين والليدين وغيرهم من الامم الغربية لمقاومة دولة فارس التي المصريون على « قبرس » وكانت البلاد في رقي وحضارة وخلفه ابنه « ابسماتيك الثالث » الذي حكم بضعة أشهر ثم أغار الفرس على مصر بقيادة ملكهم قبين المثال على الديار المصرية وأخذ قبين بهدم في المعابد ويخرب في الهيا كل واستولى على الديار المصرية وأخذ قبين بهدم في المعابد ويخرب في الهيا كل واستولى على الديار المصرية وأخذ قبين بهدم في المعابد ويخرب في الهيا كل واستولى كان « دارا الا ول » بعد عادلا في البلاد



## الفصل الرابع والعشرون

الاسرة السابعة والعشرون

وكلها من ولاة الفرس الذين استولى ملكهم قمييز عام ٥٢٥ ق . م على الديار المصرية وخلفه دارا الاول ثم اجز رسيس ثم دارا الثاني ثم ارتجزرسيس الثالث ثم دارا الثالث

#### trois Con-

## الفصل الخامس والعشرون

الاسرة الثامنة والعشرون الى الاسرة الحادية والثلاثين

قام أمير مصري « امرنوس » بطرد الفرس من مصر وتولى الحكم ست سنين ثم آل أمر الملك الى ملوك الائسرة التاسعة والعشرين من بعده ثم أسس الاسرة الثلاثين « نختنبو الاول » وفي أيام « نختنبو الثاني » آخر ملوك هذه الاسرة غزا الفرس مصر مرة ثالثة عام ٣٤٠ ق . م . بعد أن غابوا ٦٥ سسنة عنها وهنا انقضى زمن الفراعنة وانتهى شباب الامة المصرية مهد المدنية والحضارة ودبت الشيخوخة في هيكلها العجيب الذي استمد من أنواره كل الامم واستضاء بشعاعه كل الشعوب وتوارث ذلك الهيكل بعد الفرس الاغريق فالبطالسة فالرومان فالعرب فالترك فالفرنسيون فالانجليز ولكن :

هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان

## الكتاب الثالث

كلهت

عن حضارة قدماء المصريين

## الفصل الاول

#### العظمة المصرية

الى الباحث اللبيب الذي يجد فى علم الآثار القديمة أمراً تافها وبحثا مملا بل ذريعة لنبش الدارس ونشراً للهاضى القديم من رمسه أقول ان كامنى «مصر القديمة» نشمل وتعني عصوراً متطاولة كما تنضمن ديانة فلسفية تضور في مخبئها علماً بعيد الغور محجبا بالرموز والا لغاز كما تدني فناً سامياً جليلا ونظا راقية للحكومات ومع ان كنوز الآثار قد جد فى اكتشافها منذ اكثر من قرن من الزمان وبذل الاخصائيون منفي وسعهم في ازاحة ماعليها من الاستار بيد اننا مازلنا لانعلم كل شيء عن المصريين القدماء وما زالت هناك مسائل من أهم ماتتوق لمعرفتها في عالم الجهول

يقول الدكتور فلندرس بيترى المكتشف الشهير والمؤرخ عن مصر «أنه اذا أريد فهم ماضى البشرية واستخدام ذاك الماضى للحاضر فذاك هو طريق النجاح في المستقبل ». وبقد أبدى بعض علماء الآثار المصرية المشهورين مثل ارمان دهشة من أن بعض الطرق والائساليب التي تبدو لذا الآن محيرة ناقصة وخرافية في بعض الوجوه كانت ملازمة في عصور عديدة لقوم أذكياء مثل المصريين . ويوجه الانتقاد أحيانا الى طرق كتابتهم الهروغليفية وحسابهم وهندستهم ولوحق الانتقاد على مدد الائسرات الحديثة فانه من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن ندرك أن الهندسة والفلك الحسابي وبعض ما يختص بعلوم النفس مما نجهلة عاما كان مألوفا عند بناء الهرم الائكبر . وعلينا أن نتذكر أيضاً أن مانعلمه من علوم المعابد المصرية الخفية محدود لناجدا في الحقيقة

وانا اذا وضعنا النقد جانباً فان الحقيقة الرائعة المدهشة لنظهر أمام كل الناس فيرون أنه في الآباد المصرية السحيقة وعصور المجد والاضمحلال كان يجري تيار خنى فنحس بنبضة حياة النفس ونعلم أن لاهوت روح الانسان الازلى كان

معروفا في مصر. ان الأفكار والمخترعات المألوفة عندنا اليوم والتي ورثناها عن مصر لاتحصى ولاتمد فيلم نرث عنهم العدد والآلات الميكانيكية لكل فن وصناعة فقط بل المعتقدات الدينية والفلسفية . فنحن مدينون للمصريين أكثر مما نظن ونتصور فحتى التقويم الزمنى الذي نستعمله ولو أن الرومان قد شوهوه هو نفس التقويم الذي استعمله المصريون منذ ستة آلاف سنة . ففي زمن مينا (منذ ٥٠٠٠ عام ق . م كما حسب بيترى) (١) وهو أول ملك لمصر المتحدة كان لعمل الطب وفن الجراحة ست وثلاثون مصلحة لكل منها اخصائيون . ويقول الله الحيور ج والش في جامعة فورد هام الطبية في تريخ له عن الطب أن كيفية الدكتور ج والش في جامعة فورد هام الطبية في تريخ له عن الطب أن كيفية المن المختطات وبراعة طب الاسنان عند المصريين قد جرى شوطاً بعيداً . واسم فختبرها تؤيد الهكرة القائلة ان الطب عندالمصريين قد جرى شوطاً بعيداً . واسم أول طبيب مصرى نعرفه هو « ايام حتب » أو « مجلب السلام » ويسمى أيضاً وسيد الأسرار » . و نعلم أن الملك تينا ابن الملك مينا ألف كتابا في الطب وعلم القصفة لم تحفظ حتى الآن

وأذا قلنا أنه لم يكن للمصريين آلات بخارية فانمشروعاتهم الهندسية راقية فقد أوصلوا النيل بالبحر الاحمر بقناة (١) وغيروا بالتدريج مجرى النيل بقرب «مفيس» بواسطة سد هائلوقد أنجز هذا العمل في أوائل أيام مينا ومع ذلك فهو يصون مديرية الجيزة حتى يومنا هذا

ومع أنه قد مضى على الأسرات الملكية الاولى أجيال سحيقة مترامية في التدم فان آثارا عديدة قد بقيت حتى اليوم فمن أقدم كتب العالم أوراق «برس» البردية المتضمنة نصائح « بتاح حتب » (١) الذي كان مستشاراً للملك « آسا »

<sup>(</sup>۱) وقال در بیت باشا همه ق. م وقال پرکش ۱۵۰۰ ق م وار من ۲۳۰۰ ق.م رستد ۲۴۰۰ ق م

<sup>(</sup> ٢ ) هذه القناة هي ألحليج للعروف بسيزوستريس الذي تقدم ذكره (٣) عمر على هذه الاوراق البردية أحد الفلاحين بينهاكان يحفر مقبرة بالحدى جهات طيبة فباعها للعالم الفرندى الاثرى بريسprisse دافين الذينشرها سنة ١٨٤٧ وأهداهالمكتبة

أو « ايزوسي » ( من الأسرة الخامسة ) الذي حكم منذ خمسة آلاف سنة وتتضمن حكمه هذه السلوك في الحياة والواجب نحو الجار وغير ذلك وكانت قراءتها منتشرة ومستعملة لمدة قرون عديدة في المدارس كنموذج للكتابة وكلات « بتاححتب » الرقيقة تعطى صورة جلية للحياة الاجتماعية في عمره وانها لتشبه حياتنا اليوم: فنقرأ فيها عن معاملة الزوجة برفق وعن سخاء المثري وقعة الفظ الذي يشبه شوكة في جنب آله وصحبه . وعن الثرثار . وعن الناصح الثقة الذي برن الكلام وعن الجاهل العنيد وعن الأديب يتحادث بصراحة مع المتعلم والجاهل وعن الحاكم واحترام الرعية له وعن الخدمة الذين لا يقتنعون بأجورهم . والكاتب الذي يعمل بجهد ويحسب طول نهاره وعن التاجر الذي ربما أقرضك ان كنت صاحبا قديما له وعن النهم الذي يغشى أصحابه وقت الطعام . ولنذكر بعض عبارات من تلك الحدم كما ترجمها جن ( w. Gann )

« لاتكن متكبر ا ان كنت متعلما بل عامل الجاهـل كالحكيم . . . . الكلام الرقيق أندر من الزمرد . . . حب زوجتك التي هي بين ذراعيك وافرح قلبها أثناء حياتها ٥٠٠ لا تكن فظاً فالرقـة تسود أكثر من القوة و ( لم يكن تعـدد الزوجات من عادة ذلك الزمان ) ٥٠٠ اذا أردت أن تكون عاقلا حكيا وأن تجلس في كبار المجالس فاشفه لل قلبك بالنهذيب والكمال — الصمت أجدى عليك من كلام كثير ـ وان كنت قويا فشرف نفسك بالعملم والعظمة ٥٠٠ أن مستغلق الابواب تفتح أمام الصامت الحكيم ٥٠٠٠ احترس من الاجابة بالكلام الخشن ـ أنها الأعمال الجميلة هي الي تذكر بعد موت المرء ٥٠٠ م

أما عصر مدنية الانسان في مصر فغير ممروف وتدل الاكتشافات في علم طبقات الارض ( الجيولوجيا) الآن أن النيل قد جرى في مجراه الحالى منذ العصر الميوسيني على الأقل وقد عرضت آلات من الظران وحدلى من وادي النيل باريس وهي تشتمل على ١٨ صحيفه مكتوبة بالهراطيقي بالحبر الاسود والاحر وترجها الى الفرنسية الما لما لما الما الما الما الانجابزية المسترجن وقررها العالمان شاباس دفيري والى اللاتينية لوث والالمانية بروكش والى الانجابزية المسترجن وقررها الانجابزي مدارس الاطفال وسيأتي ذكرها

في نيويورك عام ١٩١٤ ويرجع تاريخها الى عشرات الألوف من السنين وأن علم الطبقات الأرضية آخذ في اكتشاف «طفولة الانسانية » و « فجر المدنية » و ونعلم من أوراق بريس البردية أن المصريين منذ خمس أو ست آلاف سنة اعتبروا مدنيتهم انحدرت من ذروة رفعتها . ويوافق الاستاذ «مهافي » وغيره من العلماء أنهم ربما كانوا على حق وأننا من المحتمل ما عرفناهم الا في فجر تاريخهم ويقول « مهافي » : « لم يفرق المصريون في أول أسراتهم عن المسيحية العمرية ليس فقط في المدنية العملية بل في كل ما يتعلق أدبياً بحياة راقية » ويقول بيتري « ان سكان مصر في بدء تاريخها كانوا على درجة راقية وأنهم حصلوا على أشياء أحسن مما تعرفه مصر اليوم »

وأنه في أواخر أيام انحطاطها كانت مصر أعجوبة الأمم العظيمة فالذكاء اليوناني الذي كان يحارب الخرافات التي وقع فيها الناس منف القدم كان يقدر الحكمة المصرية حق قدرها • ويمكننا أن نقول إن اليونان اقتبست أساس فنها من مصر مباشرة أو بطريق كريت وان افلاطون لم يتردد في اقتباس كلمات كاهن سايس بقوله « صولون صولون • ما أنتم أيها الهلانيون غير أطفال وما من شيخ هيلاني فيكم • أنكم في العقل صغار أجمين ولا يوجد فكر قديم توارئتموه بالتقليد ولا علم شيبه القدم »

## الفصل الثاني المرم الاكبر

اذا القينا لحمة سريعة على عجائب الفن المهاري المصري فاول ما يجدنب النظر الهرم الا محكبر ولو أن منظره الخارجي العام مألوف لدينا فهو قائم على سفح السحراء كأ كبر أثر صناعي وآخر مابق من عجائب الدنيا السبع. وكان يدعى « بشعلة النور » وحيما كان كاملا في زم شبابه بغطائه المطلي الساطع في ضياء

الشمس المنيركان منظره ساحرا فتانا وأن حجمه الهائل وصنعه الكامل لما لفت نظر العالمين ويقول بيترى (١): « ان ألمر المؤدى الى الداخل مع الغطاء ربما كان الاجمل وان المستوى وتربيع المفاصل لما يضارع أعمال الفن النظري في أيامنا هذه ولكن فوق مساحة من الافدنة بدلا من أقدام وياردات وأن مستوى ومربع القاعدة حقيقي كامل ومخدع المملكة مناسب تناسبا جميلا ... »

ومن العجيب - أنّ المصريين استطاعوا أن يشيدوا بكمالودقة «مايضارع أعمال الفن النظري « في مدة قصيرة - نحو قرن أو أكثر قليلاكما قال بيتري والاعجب أنهم قدروا على هندسة البناء الحجري بآلات نحاسية .

إنا أهلم أن أقواما شرقيين امتزجوا بسكان مصر الاصليين في زمن بعيد في القدم و نقلوا منهم مدنيتهم فان كان هؤلاء هم بناة الهرم فلا بد أن يكون تاريخه يرجع الى ما قبل الاسرة الرابعة من أسرات ملوك المصريين . والاسرة الرابعة هي التي ينسب اليها بناء الهرم الاكبر لأن المهاجرين وصلوا قبل عهدها بمدة مسحيقة وعصور متطاولة . وهنا سر غريب فان وجود اسم الملك خوفو ( ١٩٦٩ ق. م) ناني ملوك الاسرة الرابعة منةوشاً على بعض الجدران الداخلية لا تثبت قطعياً أن خوفوهو بافي الهرم (٢) كذلك لا تثبت تصريحات هيرودوت وقد حاول الفلكيون مرارا أن يحسبوا تاريخ الهرم الاكبر بقدار نة زاوية المدخل المنحدر (الزلاقة) بموقع نجوم معلومة في مكان هام لها واسكنهم لم يأنو ببرهان قاطع ، وتشير الزلاقة) بموقع نجوم معلومة في مكان هام لها واسكنهم لم يأنو ببرهان قاطع ، وتشير الذات سمنة قائلة أن المرم علاقة بالا نقلابين الفلكيين وأنه بالنسبة الى نظرية الانقلابين والاعتدالين الفلكية وهي ظاهرة تتكرر في مواعيد كل ست وعشرين الف سنة وان الشاهد في معبد دندره وعلاقته بالبروج ليؤدى بنا الى نتيجة أن الهرم قد شهد أكثر من دور انقلابي

<sup>(</sup>١) هذا جرد من كثير مماكتبه العالم يبترى عن الاهرام

<sup>(</sup>٣) أُثبت جميع المؤردين تقريبا ان خُوَّقُو أُو ( كيبس ) هو بائى الهرم الاكبر في عهسد الاسرة الرابعة واقة أعلم

## الفصل الثالث رأى في علاقة الهرم بكتاب الموتى

ايس في مصر ولا في غيرها من البلدان ما يدانى الهرم الأكبر (١) وأما داخله فموضع الدهدة وكذا شكله الخارجي ثم المساحة المستوية في قمته وهي تختلف عن الاهرامات الاخرى وأن في شذوذ صنعه لمغزى رمزي كما نقرأ في أبحاث « مارشام آدم » (٢) وأن مغزي الممرات الغريبة والحجرات في داخل الهرم له مفتاح سره في الاوراق البردية التي دعاها « لبسياس » ( Lepsius ) بكتاب الموتى (٣) وكان الاجدر أن تسميه كناب سيد دار الاسرار ويصف هذا الكتاب المقدس الذي كان يدفن مع المياء كتذ كار للعوالم الاخرى نجاح النفس في طريقها بين أبواب ومناطق التجارب الهائلة لتصل الى عرش المخلص النفس في طريقها بين أبواب ومناطق التجارب الهائلة لتصل الى عرش المخلص فر أوزيريس » الذي هو عين الانسان الكامل ولما كان المصريون يعتقدون بالبعث فلا بد أنهم عرفوا أن هذه الطريقة في تبديل وترقية النفس في خلودها تشمل عدة

<sup>(</sup>۱) يشتمل بناء الهرم الاكبر على نحو مايونين و ۳۰۰ الف حجر متوسط وزن الحجر منها طنان ونصف وارتفاع الهرم كان وقت تشييده ١٤٠ مترا ولما تهدمت قعته أصبح اليوم ١٢٧ مترا ومسطح قاعدته يبلغ ١٧ قدانا وهي مرسة الشكل بهلغ طول كل ضلع من أضلاعها الآن ٢٣٣ مترا وقال هيرودوت انه كان يشتفل في بناء هذا الهرم مائة الف رجل يستبدلون بغيرهم كل ثلاثة شهور وان بناءه استفرق عشرين عاما ، وجميسم الهرم مشيد من الحجر المجرى الصلب ما عدا المحدم الاكبر فانه من الجرانيت

<sup>(</sup>٢) له عدة مؤلفات ذكّرنا بعضها في قائمة الكتب في الحاتمة

<sup>(</sup>٣) كتاب الموتى مترجم الى جميع اللغات الحية ما عدا العربية الى قدر لها أن تحرم من كل ما يتملق بقدماء المصريين تقريبا وربما نرى هذا الكتاب مترجاً الى العربية بعد حين وأقرب ترجة له هي ترجمة بدج الانجليزية طبع لندن عام ١٨٩٨ فلبرج اليها القارىء المصرى وعنوان الكتاب (The book and he dead) ترجمة أهمية الكتاب الى انه من أقدم كتب العالم اذكتبه قدماء المعربين أنفسهم منذا لاف من السنين وربما قبيل الاسرات الملكية فقط بل ترجم أهميته أيضاً الى شرح محاكمة النفس بعد الموت والى ما يتعلمه القاريء من كثير من معتقداتهم الدينية وآرائهم عن الاخرة والبعث وخاود النفس ، وسنذكر كلة عنه آتية :

أدوار للحياة وللرجل النقى العادي يأخذ جزءاً صغيراً من القصمة فى الدور يهن كل حياة وأخرى . .

ويندر أن يكون المتقدم مستعداً ومطهراً بازمنة حياته الماضية ليكون كفؤا ليدخل فى الاتحاد مع الالوهية والخلود وأن « كتاب المرتى » لكثير من القوم كسجل لنظرية مستقبلة ولو أنها قد ساعدتهم بلاشك في الحياة وبعد المات

ويظهر أن «مرشام آدم» قد استنتج أن الهرم الاكبر في حجرانه وطرقه ووضعه الارضى يشير الى الشروط الواردة فى كتاب الموتى وسواء أكانت حجرة الملك قد استعملت كقبر بالمعنى العادي أم لا فقد أنى مارشام آدم بشاهد ظاهر لا ينكر معززا رأي «مدام بلافاتسكي» أن الهرم كان الهيكل الذي تجري فيه التجربة العظمى للمتقدمين اليها فى سبيل الحكمة الازلية ويصرح أنهاواسطة غير مهلكة للصيانة بلا خداع تلك التي تتوقف عليها المتعاليم التي عليها ممدار الحياة القومية المصرية.

ومارشام آدم هو أول من اكتشف المشابهة بين الهرم والاوصاف المدكورة في كتاب الموتى وسرعان ما أيد الفكرة الاستاذ ماسبرو العالم الفرنسي الشهد بالآثار المصرية بقوله « انهم مثلوا الفكرة بطريق الكابات والحجارة » (١) ومنظر المحاكمة في كتاب الموتى معروف ولا داعي لشرحهاوتتلخص في وزن القلب مججمرة « أوزوريس » الذي يمثل الذات العليا فيقرأ « ثوث » (تحوت)

<sup>(</sup>۱) أورد ما رشام آدم في كتاب دار الاما كن التخفية (house and hidden Places) رسما مفسراً لما يحتويه الهرم الاكبر من الداخل وفسر كل مكان بما يطابقه من تفاسير كتاب الموتى فمثلا قال عن الزلاقة المنحدرة من المدخل والمفرغة في بناء الهرم والصخر الى الحجرة التي تحت الارض انها منحدر الغرض والحجرة مكان الامتحان والمحنة وحجرة النار الوسطى والزلاقة الصاعدة مخدع الظل والحق في الطامة ثم فتحة « ثوث » تؤدى الى غرفة الولادة الجديدة ومكان القدر ثم الى عرش رع واوزوريس وقبره المفتوح في غرفة النجم الشرقى وفوقه غرف الاسرار والاله التخفي ومنفذ ها تور والاعالى الخفية وهكذا فسر الزلاقات والاسراب والايوان والمهر الموصل من الدكة الى مخدع الملك والسرب الموصل الى الغرفة الممروفة بغرفه الماسكة والحس الفرف المفرغة في البناء والبير وهام جراً

الذي بمثل لقانون كارما الناتيجة فاذا لم يكن القلب نقيا حضر التنين الماتهمه و وكل ذلك مفهوم جلي واكن يجب أن نقال كامة عن الاثنيين وأربعين مثمنا ومعظمهم له رأس حيوان . اذ يصعب علينا فهم معنى الآلهة ذوات الرؤوس الحيوانية الامتى عرفنا أنها كانت تخترع في مخيلة المفكرين الذين وجدوافي بعض الحيوانات تلك الصفات المختفلة التي تطابق الرموز المشيرة الى القوى التي يريدون اظهارها

وترجع مسئولية النقد العصري الموجه الى مصر لعبادتها الحيسوانات الى هيرودوت الذي زار مصو فى عصر اضمحلالها حين كانت الخرافات التي يعتقد بها الشعب الذي ورثها عن الكهنة الذين أذاعوها لاجلما ربشخصية ولم نسمع بمثلها أبان العصور الراقية وقد تنبأ الفيلسوف المصري القديم «هرمس» الملقب (بالمثلث العظمة) بقوله: « وآسفاه ا وآسفاه ا يا بني فانه سيأتى يوم تكون فيه الهيرغليفية أصناماً فيخطىء العالم فى فهم رموز العلم بالا لحمة ويأخذون على مصر العظمى عبادتها لوحوش الجحيم»

وقد كان « أوزيريس » رمزاً للذات العليا. وان كل الحوادث في « علم الخرافات والقصص » التى حدثت فى مولده وحياته الالهية ومساعيه لعمل الخير وقهره بالشر أحيانا وذاك الموت القاسي والبعث الى المجد • كلها نموذج الفوز النفس وتدرجها الى الحكال

وحينها تصل النفس المجاهدة الى الاندماج بالذات السرمدية تكون غير قادرة على ابادة الاعداء الذين يواجهونها فيقول المتقدم: « أنا أوزيريس ، أنا سوئيس ( النجم اللامع سبرياس ) نجم الفجر الأبدي » فتهرب عندئذ الوحوش الهائحة والرغبات السفلى

يقول « شاباس » إنه لانوجد فضيلة من فضائل المسيحية منسية في القانون المصري ( المذكور في كتاب الموتى وغيره ) فلقد حث على التقوى والاحسان والرقة وضبط النفس في القول والفعل والعفة وحماية الضعيف والجود للمحتاج والتواضع للرؤساء وغيرها .

## الفصل الرابع أبو الهول ومعبده

وبالقرب من الهرم لأ كبر بجلسأبو الهول الذي مازلنا نرى في أصله سراً وهو الذي يقف كأسمى تمثال موجود لمهنى النشوء الحقيقي وتسلط الحيوان بذكاء الانسان السماوي . . وقد أعلن «شمبليون» وجود طريق أسفل بين أبى الهول والهرم الاكبر . ويظهر أنه فقد عن الأنظار وان اكتشاف مثل هذا الطريق ليكون هاما مشوقاوقدوصف «مارييت» لوحا وجد بالقرب من أبي الهول ومكتوب عليه اصلاح خوفو لابي الهول وخوفو هو بأنى الهرم الأكبر كما نزعم

ومعبد أبي الهول كما يدعى بذلك بناء يستحق الذكر ولكن الغرض من بنائه مجهول وهو مربع البناء من كتلمن الحجر المحبب (الجرانيت) وصنعه جيل وليس فيه أنر لا كتابة أو الزينة وهو في الواقع قديم مثل الهرم الناني وربما كان أقدم منه بكثير وأن عدم وجود آثار النحت والزينة فيه لتكشف وجها للقدم فنرى فيه أن المصريين الأول الأقدمين لم يصنعوا أصناما للآلهة وقد وقف فنرى فيه أن المعبد بعد اكتشافه كبناء شاذ حتى اكتشف في ابيدوس مدفن اوزيريس ومقر أسراره منذ فحر التاريخوقد اكتشف عام ١٩١٣ الاستاذ «نافيل»الاسري الأول ذلك المعبد الفخم المشهور (١٣٥٥ ق م) تحت الأرض بثلاثين قدما الأول ذلك المعبد الفخم المشهور (١٣٥٥ ق م) تحت الأرض بثلاثين قدما ويجد القارىء وصفا مسهبا لهذا البناء العجيب في مجلة (الطريق الصوفي) (١) بكاليفورينا امريكا شهر اكتوبر ١٩١٤ وابريل سنة ١٩١٥

The theosophical Path (١) الماحبتها كاترين تنجلي وقد نشرتهذه المجلة الكبيرة كثيرا عن قدماء المصريينوهذا الفصل كم قدمناه معرب عنها

#### الفصل الخامس

#### تعليم قدماء المصربين للامم

ويلاحظ من فحامة تلك الأبنية التي استعمل لأجلها مقدار هائل من الاحجار ويرجع عرها إلى عصور قديمة جداأنه من المرجح أن هذه الأمثلة وضعت نماذج لآثار قبل التاريخ الهائلة الكبيرة فشيد مثلها في شهال غربي أفريقيا وبعض بقاع مختلفة في أوروبا وتقول مدام بلا فاتسكي في كتابها الكبير (التعليم السري) مصر الى غرب أوروبا وبريطانيا وآنئذ أظهر كثير من المعلمين الأول للناسكيف مصر الى غرب أوروبا وبريطانيا وآنئذ أظهر كثير من المعلمين الأول للناسكيف يبنون ويستعملون تعاليم الدين والفلك ومازلنا نرى مثل تلك الآثار في (ستونهنج) يبنون ويستعملون تعاليم الدين والفلك ومازلنا نرى مثل تلك الآثار في (ستونهنج) بأنجلترا و (الكرنك) في بريطانيا بفرنسا و (كلارنس) في سكتلند و (نيوجرانج) في ايرلنده

وقد أبدى « السير فورمان لوكيار » الفلكي البريطاني أخيرا شاهداً قويا ليظهر أن المعابد الهائلة البريطانية التي شيدت قبل التاريخ كانت خاصة لبعض النجوم مشل بعضها في مصر وان كثيرا من تلك الا بنية مشل الدوائر الحجرية المرتفعة كانت تستعمل في القديم كراصدللمعابد وليست هي لأغراض الدفن فقط كما يعتقد عادة وما زال يوجد على بعضها منقوشات مصرية رمزية مشل علامة الصليب القدس ذى الرأس الحلقية (نو) ومثل سفينة المونرع التي تحمل الشمس في سماواتها كما يوجد آثار أخرى كثيرة مما يدل على انتشار الاثر المصرى في كل الأزمنة الغابرة ومن ذلك مانلاحظ من المشابهة والعلاقة بين اللسان الويلزي واللغة المصرية وقد لاحظ ذلك الاستاذ موريس جونس

ويذكرنا هذا الموضوع بالتشابه بين الرموز المصرية والرسوم الأساسية وبين مثلها بامريكا القديمة ومحمة ذوق مصري ظاهر في مباني «مايا» في « شيكين آنزا » وان الاهرامات العظيمة المشيدة للشمس والقمر بقرب عاصمة المكسيك لتشبه

اهر امات وادي النيل عاما ونجد بين العلاقات الرمزية بين مصر وامريكا القديمة الصليب المذكور والكرة ذات الجناحين في كلا القطرين وكذلك أن هيئة الأشكال الرمزية الهامة في امريكا الوسطى هي عين ارموز في الهند ويدل تمثيل «كريشنا» في الهند وبوذا الهندي أو اليوجا على اتحاد خاص بين آراء الفلاسفة في مصر والهند فهل كان ذلك قبل أو بهدزوال قارة الاطلنطيق ؟ . وبرى أيضا التشابه في السفينة المصرية التي تحمل الشمس وتجوب بها السهاء في آثار وجدت متشابهة في عدة اماكن مختافة مثل «تيومالاس» التي تسمى « نيوجر أنج» قرب «دروغيدا» بايرلنده وكذلك في «لوكماريكر» في بريط نيا . وعدة اشكال منها في « بوهزلان » بالسويد وذكرها « بلزر» في كتابه المسمى «آثار بوهزلان الحجربة » وقد وجد الصليب المصري (تو) في معبد قديم في فرنسا وتكلم عنه «رولستون» في كتاب له اسمه «خرافات الجنس الصقلي» ووجدت كرة بجناحين في معبد الدير البحري بحمر وأخرى مشابهة لها في «شيباس» جنوبي الكسيك .

ونشير الى معبد ادفو لا نه من النوع الذي نألفه في مصر وأنه يعلى فرقا غريبابينه وبين المباني ذات السطوح المقوسة التي نعرفها وقد أنجز بناؤه عام ٥٧ ق .م. وقت أن سار قيصر لفتح بريطانيا ومع أن المصريين عرفوا واستعملوا مبدأ المنحنيات بقلة وندرة فانهم فضلوا البساطة في السقوف المسطحة والعتب المستوية

أما معبد دندره في حاله الحاضرة فقديم أيضا ويرجع الى عام ١٢٠ ق . م ولكنه يحل مكان المعبد الأول الذي شيده أتباع «هورس» في العهد البعيد ويحتمل أن هؤلاء الأنباع كانوا أقدم المهاجرين من شرق اتيوبيا من اسيا الذين أحضروا معهم علم الحديد والعمارة وقد اكتشف الملك بيبي من الأسرة السادسة خطة ثانية لمعبد ذي منحنيات واستخدمها في معبده وقالوا أن هذه الخطة مؤسسة على خارطة للسماء و ثمة بعض التقاليد الرومانية عن الطريق المسرى الذي ماصينت ليسهل اخراجها في الوقت المناسب . وقد عفت آنار معبد بيبي اللهم الا بقايا الأسس و بعد مضى خمسة وعشرين قرنا على حكمه بني البطالسة المعبد الحالي وفيه الأسس و بعد مضى خمسة وعشرين قرنا على حكمه بني البطالسة المعبد الحالي وفيه

صور لكليوبطرا السادسة المشهورة وكتابات ذاتعلاقة بامبراطرة الرومان الذين حكموا مصر مثل طيباريوس والطونيوس ونيرون وكانت هاتور التي شيد المعبد لأجلها هي الأم العظيمة للضوء والفرح والحب العائلي ووجهها الذي له أذنا بقرة رمزيتان مصور على رؤوس الأعمدة وقد شوهته أيدي التعصب.

وقد كتب كثيراً عن خارطة النجوم ومنطقة البروج في دندرة والأول مسلية بصفة خاصة لما بها من الاشارات الفلكية ومناطق البروج التي عرفها المصريون وعن ثلاثة أدوار انقلابية للشمس في منطقة البروج وكل دور يمشل زمنا هائلا قدره ٢٦ الف سنة ويقال أن مثل هذه الخارطة موجود في معبد في شال الهند التي يمكننا أن نعلم فيها تقارير عن مدد فلكية سحيقة في القدم ما زالت محفوظة وقد كتبت مدام بلافاتسكي بعض غرائب عن خرائط دندرة الفلكية في كتابها «التعليم السري» الآنف الذكر وقدفند هذا الموضوع الاستاذ فردريك ديك في كتابه «التعليم العديم في مصر وأهميته»

## الفصل السادس طيبة وآثارها

وعلى بعد في أعالى النيل أيجلس «طيبة» ذات الأبواب المائة كما يدعوها هوميروس وأنها اكبر المدن التي عرفها الناريخ ويقول عنها شمبليون: « إن الانسان لتأخذه الحيرة والدهشة من جمال الآثار وسموها وبهاء صنعها وعظمته التي ترى في كل مكان ولا يوجد قوم في الأيام الغابرة أو الحاضرة قد وصلوا بعلم البناء وهندسته الى مثل هذا الابداع والعظمة والحجم كما أبدع قدماء المصريين الا أن الخيال ليجثو عند أقدام أعمدة الكرنك»

وتةول بلافاتسكي التي قضت في مصر زمنا طويلا عن طيبة : «إنا اذا ذهلنا من التأمل فيها اليوم فكم كان رونق مرآها في أيام مجدها ؛ أن من لا يشعر بالعظمة المتلية لاولئك الذين شيدوها وصوروها فانه يكون ولا مراء مجردا من الشعور الروحانيللمبقرية »

ومعظم الجاميع العجيبة للمعابد الباقية في طيبة بنيت أبان عصور الأسرتين الثامنة عشرة القوية والناسمة عشرة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد حيما كانت مصر تتبوأ ذروة عظمتها . وقد بني معبد الكرنك العظيم لأمون رع العلي الخفي عن العيون والغير مخلوق « الذي منه انبثقت السموات والأرض والآلهة وكل الكائنات » وكان يحتفل بأسراره فوق البحيرة المقدسة فيكون قارب رع الحامل الشمس — ذلك القارب الذي وصلت شهرته قديما الى شمال أوروبا — سابحا أثناء ذلك فوق مياه البحيرة . ويقول المستر ويجال الذي كان الى عهد قريب مفتشاعاما للآثار المصرية أنه الى يومنا هذا مازالت خرافة وطنية وأن فوق هذه البحيرة في الكرنك يرى أحيانا قارب ذهبي وهو لاشك قارب آمون رع »

أما القاعة العظمى فكانت ولا بد توص الخوف في النفس من عظمتها فهي تعطى مساحة من الأرض قدرها ٥٠ الف قدم مربع و تبلغ أعمدتها الضخمة من العلو ثمانين قدما ومحيطها ٣٣ قدما ولكن ليس علوها وحجمها ها سبب جمالها فقط. وقد نشر شخص غريب منذ عهد قريب نظرية مضمونها أن حجم الآثار المصرية الهائل برجع الى ضعف النظر الذي قاساه البناؤون فلم يروا الأشياء الصغيرة واضحة . ولكنا نحيل هذا الرأي الى المصنوعات الدقيقة لجواهرهم النفيسة وفي بعضها نقوش ذهبية فيهاصور صغيرة تبلغ ثمانين صورة في بوصة واحدة وأما عن جمال النقوش والطلاء في قاعدة الأعمدة فانه لما أريد صنع نموذج مثل تلك النقوش في الفساوري بلندن عجز أمهر المصورين عن تقليدها تماما وكان لهم عمل شاق تعب فيه الفنانون الماهرون .

وكان لمصر عدد من الملكات المشهورات وأن معبد الملكة حتشبسوت العجيب بالدبر البحري بقرب طيبة ليكشف لنا عن مبلغ نفوذ الخيال الانثوي وكانت هذه الملكة احدى حكام مصر العظام. ونرى في داخل معبدها هذا عدداً

من الصور الواضحة تبين البعثات البحرية التي أرسلتها الى بلاد نائية في جنوب البحر الاحمر ( بلاد بنت ) وأخرى تمثل ولادة الملكة الخارقة للعادة وهي رمز مجازي عما نسبلاً شخاص مؤلمين في ممالك أخرى وقد وصف « جيرالدماسي» في كتابه « التكوين الطبيعي » في الجرء الثاني صفحة ٣٩٨ منظراً مشابهاً لهذا في معبد الاقصر قال : « في هذه المناظر الأربعة المتوالية ترى الملكة « موت اموا » أم « امنحتب الثالث » أحد فراعنة الائسرة الثامنة عشرة ممثلة الأم العذراء التي حمات بلا رجل هي أم الواحد الصمد

أما المنظر الاول عن اليسار فيرى الاله «تحت» أو «ثوث » أي المريخ أو السكامة الالهمية في حال تبشيره الملكة العذراء معلنا لها أنها ستلد ابنا . وفي المنظر الثاني يرى الاله «كنف » مع « هاتور » يبث فيهما الحياة وهذا هو الروح القدس . . والمنظر الثالث ترى الأم جالسة والطفل محمولا على ذراعى احدى المربيات . والمنظر الرابع يرى منظر العبادة ، وهنا يجلس الطفل على العرش وينال من الآلمة الأكرام وعطايا الناس ، ويرى وراء الاله «كنف » من اليمين ثلاثة رسمال بقد وهو العبين المنفل ثم تجسد ثم ولد ثم عبد وهو التثييل الفرعوني « لأتون » أي الشمس وبالسورية «آدون » وبالعبرية «آدوناي » وهو الطفل المسيح لأتون كطريق للاعتقاد الديني ، وهي فكرة عجيبة للأم الهذراء المثلة « بموت أموا »

ولقد تحمس المستر ويجال في وصفه لرسم احدى الشبه زوجات بالدير البحري بقوله: « إن شكاما مرسوم رسما بديماً وليس فيــه تلك القيــود التي تشوه الفن المصري وربما كان من صنع يوناني »

ولكنه كان مرسوماً قبل أن يرى مثل هذ الفن فى بلاد اليونان بألف سنة ومن المعلوم أن المصريين حينها كانوا يمثلون أشخاصاً من طبقة وضيعة لم يبالوا بالتقاليد الفنية فكانوا يرسمونها على حقيقتها ولا يجب أن تقع في خطأ التصور أنهم لازموا الاصطلاح في الرسم

و بالقرب من معبد الدير البحري وجد التمثال المشهور لبقرة هاتور المتمدسة التي أده ثف العالم منذ سنين قلائل • وأنها لتنافس أي تمثال منحوت لحيوان في أي عصر أو أي قطر

وبين المسلات المقامة لفخر الملوك العظاء في الكرنك يوجد اثنتان ( وقد سقطت احداها) وها الملكة حتشبسوت شيدتهما لامون رع وتكشف لنا الكتابة التي عليها الستر عن خلق تلك الملكة القوية التي لم تكن محبة للقتال بل عاملة على نشر السلام

« سأجعل هذا معلوما للأجيال الآنية والذين سيتحرون عن هذا الأثر الذي صنعته والذين سيتكلمون عنهويشخصوناليه في المستقبل . كنت جالسة في القصر وكنت أفكر في خالق فحدثني قلبي أن أصنع لأجله هاتين المستين اللتين اللاماء »

ثم تصف الملكة بعد ذلك كيف قطعت صخور المسلتين ونحتت وطليت وأقيعت في مدة سبعة شهور فقط وبعد أن اقسعت يمينا مغلظة أن هذا حق قالت « إذاً فليس من أحد يسمع هذا ويقول أن هذا الذي قلته كذب وإلا فليقل كيف كانت ! »

واما علو المسلة منها يبلغ ٩٧ قدماً ونصف قدم وقد قطعت كل منهما من صخرة واحدة وكانت رأسها المجدبة مطلاة بالذهب: وأما معبد الاقصر فقد بناه المنحتب الثالث في القرن الخامس عشرق. م وهو من أجل آثار طيبة وما زال حافظاً لرونقه وقد حكم هذا الملك ٣٦ عاما تمتعت مصر خلالها بسلام وتقدم وصارت طيبة احدى عجائب الدنيا وما زال الكثير من الكتابة القديمة باقياً يحدث عن فخامة معبد لقصر وكان له أبواب من مزيج الذهب بالفضة وأرضمن فضة وأبواب من البرنز المرصع بالذهب وحدائق تجمع أجمل الأزهار وكان هذا النعيم والنراء مقرونا بالذوق السليم . . ومازالت ذكرى امنحتب الثالث حية بالنائين المعروفين الذبن هما اكبر تمثالين صنعا وهما في سهول طيبة وكل منهما

مصنوع من حجر واحد يزن نحو ٩٠٠ طن وطول كل قدم فيهما عشرة اقدام ونصف قدم ويبلغ ارتفاع كل من هذين التمالين الجالسين سبعين قدما ويسمى بتمثال ممنون ذي الصوت الموسيقي اذكان يخرج منه أصو اتا موسيقية عند شروق الشمس وظل ذلك حتى سنة ٢٧ ق . م حين حدث زلزال خطير خربه ثم تجدد بعد مائتى سنة من ذلك التاريخ ويقول «هاريت مارتينو» عن التمثالين : —

« لاأقدر أن أصدق أن هناك اعظم من هذين التمثالين في كل ما فكرت في الخراجه مخيلة الفن . لاشيء في الحقيقة حتى في الطبيعة قد أثر في نفسي مثلهاً... فان أثر الهدوء العجيب الذي يشع منهما على مسافة بعيدة يزيد جلاء حين القرب منهما . . . »

ونهجب كيف صنعا وكيف حملا فوق النيل وأقبا في مكانهما ، لانفهم ذلك وكل مانعلم أنهما كانا مشيدين أمام معبد امنحتب الثالث الذي لم يبق منه أثر: وهناك يقع الوادي العظيم ـ وادي مقابر الملوك وهو مكان قفر وحيد تحفه صخور قائمة عودية فعلت فيها آثار المياه حينا كان المناخ مختلفاً وقد اكتشف منذخسة وثلاثين عاما مجموعة غريبة لموميات ملكية في هذا الوادي وكانت مصونة في مقابر محفورة في الصخور في قلب الجبل ومخبأة حتى لا تصل اليهاأ يدي اللصوص واذا كانت جثث الفراعنة العظام من الأسرتين الثامنة عشرة والناسعة عشرة وبينهما جثث محرر مصر اهمس الأول ورمسيس الاكبر وأبيه سيني الأول وتحتمس الأول وغيرهم من الأبطال الوطئيين العظاء محولة فوق النيل من طيبة الى متحف القاهرة حدث حادث مؤثر يرويه البعض قائلا أن أهالى الترى في طول الطريق برزوا وحيوا المشهد الملكي في سيره وانحنو اصارخين بحون والنساء بشعور مفكوكة والرجال يطلقون الراً كا يفعلون في الجنائز فكأن أرواح قدماء المصريين تقبصت في أشخاص الفلاحين البسطاء لتحيي الموتى العظاء قدماء المصريين تقبصت في أشخاص الفلاحين البسطاء لتحيي الموتى العظاء برويها البعض يكاد يؤمن بالبعث بعد الموت

## الفصل السابع فيلةوآثارها

بين حدي مصر ونوبيا بقرب الشلال الأول تقع الجزيرة العجيبة فيلة أو بيلاك حيث يشاهد منظر مؤثر لعلم الا قار المصرية . ولقد بذل كل مجهود لا نقاذ المعابد من مياه النيل لئلا تغمرها بعد بناء خزان اسوان ولكن ذهب هذا المجهود أدراج الرياح وكل مافي الجزيرة من المباني الباقية غير قديم ولكنها رائعة جميلة بل هنا يرى فن البناء المصري بوجه عجيب جذاب وتوجد في غرف معبد ازيس صور لها دريان واغسطس واقلاديوس وكلهم ممثلون برسم اصطلاحي كفر اعنة مصريين ومن الغرابة أن نرى المبراطرة من الرومان يعبدون ازيس واوزيريس ولكن ذلك لم يكن شائماً جداً ولا شك أمهم عرفوا الممتهم الخاصة تحت أساء مختلفة وعلى كل فالرومان كانوا معتدلين في المعتقدات الدينية الا متى رأوا في ذلك مايهدد المكومة وقد كانت فيلة آخر ، قر للديانة القديمة لأنه في حكم الامبراطور جستنيان المحدة في مصر وعقبها في القرن النالي الديانة الأسلامية التي سمحت للأقباط المسيحيين بالعبادة في كنائسهم بحرية

## الفصل الثامن أبوسمبل وآثارها

وقدامتدسلطانقدماء المصريين الى السودان منذ أزمنة مبكرة وان المعبدين الصخريين في أبي سمبل لمن أعجب مافى وادي النيل من مباني وان معبد رع الهائل الذي بناه رمسيس الأكبر لمن أعجب ماعمله الانسان على سطح الأرض وتبلغ التماثيل الأربع لهذا الملك التي تبين تقاطيع الوجه في ارتفاعها سبعين قدما

ولا شيء يضارع عظمتها الهادئة وجمالها ولا شك أن صناع هـنـه التماثيل الهائلة لرمسيس قد تحققوا من امكان ألوهية الانسان .

وعند ما يدخل الانسان في المدخل السري للمعبد بقاعاته الصامته المظله وهو محفور الى مسافة ١٥٠ قدما في الصخر الحي ومغطى بالنقوش والكتابات فان شعوره يكون أغرب وأنسبوقت الاقتراب من المذبح هو في اللحظة التي ينفذ فيها شعاع الشمس أو ضوء البدر فقد قال المستر ويجال: « أن من يزوره وقت الفجرويسير في الدهليز والهيكل تأخذه الدهشة لروعة تلك اللحظة حينا تمر الشمس فوق التلال واذا بالقاعة المعتمة قد أنيرت فجأة وزهت بالضياء . . . ويمكننا أن نصف ساعة الشروق هنا كعظمة عميقة مؤثرة وأنه لا يوجد في مصر زمان ولا مكان يفعل في النفس ما يفعل هذا الأثر فيقدر الانسان روح قدماء المصريين في عبادتهم »

ووصفت « مدام كانرين تنجلى » التي قضت زمناً في أبى سمبل نائيسل رمسيس الهائلة في هذا المعبد العظيم بقولها . — «أن الموقف الجليل وروعة الهدوء تلاحظ فى تلك الوجوه الحجرية فالعينان حادثان كأن الحياة وراءهما وهما تطلان على الدكون كأنهما تنظران الى الآتي وكأنهما قد عرفتا أن مجد مصر القديمة سيعود نانية . هناك تمكنان كحراس للماضي القوي وكرسل اللآتي المجيد وربما جلس الانسان طول اليوم ناظراً الى هذه الأحجار التويه ويشعر بالحياة الروحانية حول المكان . . وحيث أقف يمكني رؤية المدخل حيث ينتظر الانسان أن يرى بعض الأسرار القديمة العهد آتية لتقابل النهار ،





الكتاب الرابع لحة الى مصر القديمة

## الفصل الاول أرض الشهرة الغارة

اذا سئلنا عن أكثر البلدان عجبا في تاريخه فأخال البعض يقول فلسطين وذلك لأن في تلك الأمة ماهو غريب في بابه بل لائه حدث أيضا فيها من عظيم الحادثات وعجيب الوقائع مايجه لنا نحكم بذلك كما أنها موطن السيد المسيح، ولكن من ذكر فلسطين لايتردد في ذكر مصر بعدها وأنها لترتبط بفلسطين بوثاق تاريخي في كل تلك الحوادث الجيله التي نقرأ عنها في التوراة التي تحدثنا عن يوسف الصديق الذي صار وزيراً لمصر وعن موسى المكليم الطفل اليهودي الذي أضحى أميراً في بيت فرعون وعن خروج بني اسرائيل من أرض مصر ولكنه بالرغم من ذلك فان لمصر حكاية عجيبة غريبة مستقلة بها وليس ثمة أمة أخرى لما مثل ذاك التاريخ الطويل المفعم بالملوك العظاء وبالحكاء والجنود الشجعان كما أنه ليس في بلاد أخرى من بلاد الأرض أبنية يمكن مقارنته بتلك الابنية العظيمة والعجيبة في بابها .

وليس فى انكاترا أبنية قديمة وكثيراً مايطوي الانجليز شاسع المسافات لفشيان الكنائس القديمة واقلاع الني يرجع بها العهد الى خمسة قرون أو ســـتة . وأكبرهذه المباني تعد فى مصر حديثة جدا ولا تقاس بالمعابد الهائلةومقابر مصر العجيبة الني شيدت قبل أن تبدأ قصة النوراة بمئات السنين . .

فالاهرام مثلا ـ تلك المباني المشمخرة الهائلة والىمافتأت أعجو بةالدنيالهي أقدم منأى بناء آخر يحمله ظهر أوروبا ولقدنصات قبل أن يباع يوسفالصديق وقبل أن يسمع البشر بالاغريق والرومان بعشرات القرون . .

وكان فى مصر آنئذ ملوك عظاء يحكمون فيها ويأمرون ويبعثون بجيوشهم لغزو سوړيا والسودان ويرسلون سفنهم لتكتشف البحار الجنوبيــة المجهولة وكان حكماء مصر يكتبون الكتب التي وصل الينا بعضها وقت أن كانت بريطانيا جزيرة مجهولة همجية يسكنها المتوحشون بينها كانت مصر أمة منمدينة راقية حافلة بالمدن العظيمة والقصور الشامخة والمعابد السامقة وكانت مهبط العلم والنور.

وهكذا أردت في هذا الكتيب الصغير أن أحدثكم وأقص عليكم شيئًا من عجائب تلك الأمة القديمة وعن الناس الذين عاشوا فيها في تلك الأيام السحيقة الغابرة قبل أن يستيقظ العالمون في الأمم الأخرى أو يكون لهم تاريخ.

وأنه لمن الدجيب أن نرى أنما كشيرة من تلك الأمم الني لعبت على مسرح التاريخ دوراً هاما صغيرة الحجم غير مترامية النطاق فأنجلنرا جزيرة صغيرة من الأرض ولكن لها تاريخ هام وفلسطين كانت تدعى بأقل البلاد وبلاد اليونان التي يأتي ذكرها بعد فلسطين ان هي الا قطعة من الأرض الجبلية في جنوب أوروبا وكذلك الحال في مصر فهى أيضا بلد صغير الحجم ولكنك لوصوبت نظرك الى الخارطة لرأيت مصر واسعة النطاق ولكن جل تلك الأرض التي تدعى مصر صحار ومهامه لا يسكنها الأحياء وأن مصر الحقيقية هي ذلك الوادى الفيق الذي يحف بشاطىء النيل العظيم بل أن عرض الوادى في بعض الجهات لا يتجاوز ميلا أو اننين ولا يزيد عرضه عن الثلاثين في غير السهل الواقع عند منصب النيل المسمى بالدلتا وقد شبه بعضهم مصر برنبقة متعرجة الساق وأنها لتشبيه دقيق فالوادي المسمى بالوجه القبلي هو الساق بينها تقع الدلنا موقع الزهرة من ساقها والى جانب تلك الزهرة ورقة صغيرة هي الواحة الخصبة المسماة بالفيوم.

ولم تكن لتلك الزهرة قبل أن يبدأ التاريخ نضرة ولا ورق وكان النيل أعظم حجها منه اليوم وكان يصب ماؤه فى البحر عند القاهرة ولكنه بعد قرون طويلة قطع النيل طريقا له فى الأرض وترك شواطىء من الطمى على كلا جانبيه قتراكم الغرين الذي أتى به عند المصب أمام البحر الملح حتى تكونت الدلتا بعد عصور كما نراها اليوم وقد حدث ذلك قبل أن تبدأ فى مصر أى حكاية يعيها التاريخ ولكنه حتى بعد أن ذر مشارق التاريخ ظلت الدلتا أرضا ملاكى بالمستنقمات وكان

سكان مصر الأصليون يحتقرون سكانها لأنهم يعيشون بين المستنقمات

وقد صدق المؤرخ الأغريقي القديم الذي قال أن مصر هبة النيل فلقدر أينا كيف خلق النيل مصر مخترقا واديه الضيق بين التال والكثبان مكوناً سهل الدلتا المصطح ولكنه لم يخلقه فقط بل أبقاه حياً ونعرف أن مصر كانت ولم تزل من أخصب بقاع الدنيا فكل شيء تقريباً ينمو في أرضها وانها لتخرج محصولا مدهشاً من الغلال والخضر واليوم من القطن وقد كانت كذلك في القديم اذ حينا كانت روما حاضرة الدنيا كانت تأتي بجل غلتها من مصر لتطعم ألوف الجياع فيها بطريق الاسكندرية ومرا كبها المحملة بالغلال. ونقرأ في قصة يوسف الصديق كيف أتى اخوته من فلسطين الى مصر ليبتاعوا قمعاً لأنه بينها كانت فلسطين تقاسى المجاعة كانت مصر غنية بغلنها ..

وما انفكت مصر بلدا يكاد المطر ينعدم فيه وكيف ينتج قطر محصولا وهو عديم المطر . أن السر في ذلك هو النيل ففي كل عام حينما يسقط المطر في الهضبة الاستوائية وفوق جبال الحبشة حيث تنبع روافد النيل تفيض مياه النيل وتغمر كثيرا من الأرض وتترك وراءها طميا كما تملأ الترع المكبيرة والصغيرة التي تمد الأرض بالماء كما تمد الشرايين الجسم بالدم فتظل الأرض مخصبة

أما طبيعة الأرض فخصبها من نهرها العجيب فهي واد طويل سندسي يشق يبابا أصفر ورملا أعفر ولـكن ما يسبي في مصر العقول ويكسبالبلاد أهمية لا تبلى جدتها هو ماضبها العجيب وآثاره التي ما زالت قائمة ناطقة فليس ثمة قطر آخر تقدر أن ترى فيه حقيقة أهله الأقدمين وما يتعلق بأيام غابرة بعيدة مثل ما ترى في مصر تصور كم كان الانجليز يقدرون بناء له صلة بالملك آرثر اذا وجد في انجلترا وكم يعجبون ويهيمون بالنحدث بأسلحة ودروع وخوذات وسيوف وغيرها يعثر عليها . فكم بالحرى في مصر حيث يمكنك أن تعاين مباني اذا قارنت عهدها بعهد الملك آرثر لكان هذا الملك ابنا اللأمس بل أنك لا تنظر في مصر الى أسلحة الملك آرثر لكان هذا الملك ابنا اللأمس بل أنك لا تنظر في مصر الى أسلحة الملك آرثر لكان هذا الملك ابنا الله مس بل أنك لا تنظر في مصر الى أسلحة

فحسب بل الى وجوه حقيقية ومرآى أولئك الملوك العظاء والجنود الذين عاشوا

واستبسلوا فى الذود عن أوطانهم قبل أن يحارب داود النبي ويونائان فى مواقع بني اسرائيل المشهورة بمئات السنين و يمكنك أن ترى فى الرسوم والصور كيف عاش القوم فى تلك الأيام السحيقة وكيف كانوا يشيدون بيوتهم وكيف كانوا يتجرون ويعملون ويلهون وكيف كانت أخلاقهم وعبادتهم لله. وتلمس بأيديك تلك اللعب والأ دوات كما تقرأ القصص التي اعتادت أمهاتهم ومربياتهم أن يقصصنها عليهم وهكذا تبدوا لنا مصر القديمة رائعة مدهشة وسأقص عليكم شيئا عنهم حتى تتصوروا حقيقة حياة تلك القرون الغابرة

### الفصل الثاني

#### يوم فى طيبه أيام مجدها

اذا رام أجنبي أن يعلم شيئاً عن انجلترا وكيف يعيش أهلها فأخال أن أول مكان يذهب اليه هو لندن لأنها عاصمة كل البلاد الانجليزية وأكبر مدنها . وكذلك اذا أردنا أن نتعلم شيئاً عن مصر وكيف عاش أهلها في تلك الأيام الغابرة فعلينا أن نرحل الى عاصمتها ونرى ما فيها

ولنفرض أننا لم نعش فى القرن العشرين بل رجعنا الى أقدم الناريخ قبل أيام المسيح بثلاثة عشر قرناً وقد أقلتنا سفينة قينيقية محملة بأقمشة ملونة بالقرمز الثمين وبانية جميلة من البرنز والنحاس وقد مرت بنا فى سيرها حدد والشاطىء بمدينتي كارمل ويافا ميممة شطر مدينة «طيبة» عاصمة القطر المصري وأكبر مدنه ودخلنا احدى مصبات النيل وصحبنا دليلا مصريا عند مصب النهر وكان يقف عند مؤخر السفينة وينادي بتعلياته لرجل من الوطنيين . واذا بالريح الشمالية تهب بشدة وتيار الماء بحملنا سريعا بالرغم من تيار النيل فترك له رجال المجاذيف عملهم الساق ومرنا بفضل الشراع الحبير جنوبا نشق عباب النيل

نقلع أولا بين سهل مستوفسيح يزرع بعضه وتغطى بعضه الآخر نباتات المستنقعات ويأخذ السهل يضيق بالتدريج وإذ بنا عند نهاية الدلتا وندخيل في وادي مصر الحقيقي فنمر في سيرنا بمدينة كبيرة قائمة تحت زرقة السماء الصافية جلية واضحة وتقوم معابدها بأبو ابهاالعظيمة المرتفعة تخفق فوقها الأعلام وتعلو المسلات العالية الى السماء فيقول دليلنا أن تلك هي مدينة « ممفيس » وهي من أقدم مدن القطر وكانت عاصمته مدة طويلة وعلى مسافة من ممفيس ترى ثلاثة اهرامات كبيرة تقوم في الفضاء كأنها كتل هائلة من الحجر بقرب النيل فيقول الدليل وهذه مقابر لبعض الملولة العظام في قديم الأزمان وتقوم حولها أهرام عديدة صغيرة ومقابر كثيرة للملولة والعظاء ..

ولكنا نسير الى مدينة أكبر حتى من ممفيس ولذا لا نقف فى رحلتنا بل نسرع الى الجنوب وبعد عدة أيام تحملنا السفين مارين فى طريقنا بمدن كثيرة تردحم على شاطىء النيل وبينها مدينة خربة قام فى مكانها أطلال من الحجر واللبن وإذا بدليانا يخبر فا أن هذه المدينة كانت حيناً عاصمة المك شرير أراد أن يمحو جميع آلهة مصروية بم إلها جديدا بدلها. وأخيراً نرى مباني قائمة على شاطىء النيل. وكلما نتوغل فى النهر كلما نرى أن هناك مدينتين حقيقتين ، فعلى الشاطىء الشرقي تقع مدينة الاحياء بمنازلها المكثيرة وأبراجها المنيعة ومعابدها المسائلة وعدد لايحصى من الدور المختلفة الحجم والشكل فن القصور المنيغة الزاهية ودور الأمراء الى أخصاص من الطين يسكنها الفقراء وتقع على الشاطىء الغربي مدينة الأحياء المجاورة لها فى الشاطىء الآخر . فهنا ترى فى التسلال والصخور تقوباً الأحياء المجاورة لها فى الشاطىء الآخر . فهنا ترى فى التسلال والصخور تقوباً فيها فتحات طويلة داخلة فيها حيث ينام موتى طيبة فى ما مر عن الدهور وهناك فيها فتحات طويلة داخلة فيها حيث ينام موتى طيبة فى ما مر عن الدهور وهناك بين التلال فوق السهل يقوم معبد فى أثر معبد و بعضها صغير والبعض أناخ عليه الدهر بكلكما والبعض غطم تراه وقد سطعت الشمس فوقه فتوهج ذهبه وأرجوانه وألوانه التي ترد الطرف وهو حسير

وتسير بنا سفينتناالى المرفأ فى الشاطىء الشرقي من النهر وبعد برهة ينؤل الشراع بصوت عظيم وتسير السفينة الى مستقرها فى المرفأ وترسو فننتهي المرحلة..

عندئذ يتقدم موظفوا دار العوائد الى السفين ويختبرون متاعنا وبضائعنا ويجمعون مايدفع المستحق عنها ونحن نراقبهم بسرور لأنهم يختلفون فى مظهرهم ومنظرهم عن مجارة الانجليز ذوى اللحى الطويلة والانوف المنحنية ومعاطفهم الملونة فانهؤلاء المصريين يقصون الشارب واللحى وبعضهم يتزين بشعر مستعار وبعضهم يقصه من الامام ويتركه مسترسلا من الوراء بضفائر . وجلهم لايرتدي أكثر من رداء من التيل الابيض ولكن رئيسهم يلبس رداء أبيض جميلا فوق كتفيه وثوبا من تيل مزركش الأطراف وطوقا ذهبيا ، وفي يمينه عصا طويلة لايتواني في ضرب مرؤوسيه بها ان هم خالفوا له أمراً

وبعدجدال تدفعالضريبةالمفروضة ولناالحرية في الدخولالى المدينةالعظيمة. ولا نسيرطويلا حتى ً نرى أن الحياة في « طيبة » عجيبةمسلية . واذا بنا نسمع ضجة عظيمة من الطرق المجاورة للنهر ونرى جما من الرجال مهرولين صارخين هاتفين يتقدمهم رجل يلهث تعبا لضخامة جسمه وفي منطقته أدوات الكتابة مما يدل على أنه كاتب وانه ليجري خشية على حياته لان مطارديه رعاع نصف عراة من المهال صائحين وراءه غيظا ومنهم من برجمه بالحجر . حتى يصل الى بوابة فخمة لبيت جميل تقابل أسوار حديقته الطرق وبسر للبواب بكامات نينلق الباب في وجوه العال الذين يحيطون بالباب صارخين مهددين. وبعدلحظة تفتح البوابةعلى مهلويبرز رجلحسن البزة والمنظرعليه ثياب ثمينة ويتبعهست من العبيد مساحين لحراسته فيتقدم ويسأل العال عن سبب وجودهم وضحتهم ولم يطاردون وكيله ويرجمونه . وليس هذاالنبيل غير الامير « بازر » الذي يعهد اليه ادارة حكومة « طيبة » وأولئك العال هم بناؤن مستخدمون في عمل من أعمال مقبرة في طيبة ويجيبون كلهم عنسؤال الأمير نم يختارون نائبا عنهم فيقول أنههوورفقاؤه كانوا يعملون عدة أسابيع ولم ينالوا على عملهم أجرا ولم يأخذوا غلة وزيتا مما بجب منحه لعال الحكومة فاضربوا عن العمل وأتوا الى مولاهم ليتوسلوا اليــه أن يعطيهم حقهم أو يلتمس من فرعون مدداً اذا لزم الأمر ثم يقول: لقد ساقنا الى هنا الجوع.

ودفعنا الظمأ وليس لدينالباس ولا زيت ولازاد فاكتب الى مولانا فرعون فيمد الينا يد المعونة ولما بث المتكلم شكواه وافق الجمع على قوله وأرغوا وأزبدوا .أما الأمير « بازر » فرجل مدرب منذ القديم على مثل هذه الشكايات فيبتسم لهم ويعدهم بارسال خمسين كيساً من الغلال الى المقبرة مباشرة أما ازيت فييخابر بشأنه واكن على العال أولا أن يعودوا الى علمهم ولا يطاردوا الوكيل «أمين ناشتو» فيتذمر العال لانهم طالما سمعوا مثل تلك الوعود ولم تنفعهم واكن ليس فيهم قائد شجاع يقوم بنورة معهم وليس لديهم سلاح بينا يرون في الحراب التي مع حراس الأمير النوبيين خطرا . وبعدئذ يعودون ويختفون متذمرين في الطرق التي أتوا منها ويهز الأمير « بازر » كتفيه و يدخل الى داره ولكن هل يرسل الخسين كيساً من القرم

ان الاضراب عن العمل كما ترى كان معروفا حتى فى تلك الازمنة البعيدة .. ولما ننتهى من رؤية اضراب البنائين نجول بعدئذ فى قلب المدينة و نرى الطرق ضيقة ملتوية و تري الدور هنا وهناك مثقابلة فى أعلاها فنمر بينها كاننا فى مرداب شحيح النور . و نصادف بيوتا كبيرة ،ر تفعة ولكنها لا تزيد كثيرا فى رونق الطريق و بعضها مزين الداخل وله فناء محوط بالأ شجاروفى وسطه بركة ماء وله غرف مزينة بالملقات ولكن جدارها الخارجية بيضاء غير مزينة يعترض وجهها باب ثقيل

ونمر ببعض الأحياء والانحاء حيث لانرى غير الخصاص الطينية مزدحة بجوار بهضها وتلك هي أحياء العال وأنك لتجد الحرارة فيها شديدة والرائح منتشرة حتى يعجب الانسان كيف يستطيع هؤلاء المعيشة فيها . . و نسير فنأتى الى مكان فسيح هو احدى اسواق المدينة حيث تشند الحركة وكل الحوانيت صغيرة مفتوحة والبضائع منتشرة حول صاحب الحانوت الجالس متربعا وسط بضائعه مستعداً لحدمة زبائنه جاذبالتفاتهم نحوه بمناداته بصوت عال موضحاها عنده وما هى عليه من رخص في النمن

ونرى كل أنواع الناس غادين را ئحين فني طيبة يرى جميع أجناس الشعوب وهنا نرى سكان المدينة من رجال ونساء خارجين ليشتروا لوازم بيوتهم أوليعلموا أخبار اليوم ويحضر الفلاحون الخضروات والماشية من القرى المجاورة ليستبدلوها بحاجياتهم من بضائع المدن. و عة سيدات جميلات وفتيان يرتدون هنداما هو آخر طراز ولهم شعر مستعار وملابس طويلة من التيل الشفاف الجميل وأحذية ملونة بألوان ذاهية و عمر بك في سيرك فتي من مدينة قادس بزى غريب وقبعة طويلة عالية وله صبغة شاحبة وحذاء ثقيل وتراه ينظر حوله بدهشة كأنه يرى في طيبة مدينة لائقة للنهب.

ثم يمر بك كاهن عالي المقدام حليق الرأس واضعاً على كتفيه جلد نمر مدلى منها فوق ردائه الأبيض وفى يده ملف من ورق البردى ؛ ثم سرديني من رجال الحرس يسير وراء ذلك الكاهن مرتديا خوذة تلمع فى ضوء الشه س متقلداً سيفاً كبيراً بهتز فى غمده الى جانبه أثناء سيره ثم قواس لوبي له غطاء على رأسه من الجلدوفوقه ريشتان لامعتان

ونرى أن كل ماحولنا قوم يبيدون ويشترون ولم تكن النقود التي نعرفهااليوم قد اخترعت بعد . وكل التجارة تقريبا تستبدل وحينا يريد أحدهم الاستبدال يسأل عن كم سمكة تعطى فى مقابل فراش أو هل وزنة من البصل تدفع بدلا من مقعد وتجد هناك جدالا ومناقشة والمصريون مولعون بالمساومة لما فيها من تسلية فى ذاك اللغط والجدال المصم للآذان

وهنا وهنالك نجد بأنماً أو اثنين يتقدم أحدهما ويقدم بدلا من البضائع حلقات من النحاس والفضه أو مصوغات من الذهب فالفلاح الذي أتى بحمل ليبيعه تمرض عليه تسعون قطعة نحاسية تسمى الواحدة «اتن» ولكن بعد احتجاج وجدال طويل يضطر التاجر الى دفع ١١١ «اتن» فتنتهي المساومة وتوزن القطع النحاسية لئلا يكون هناك غش وهنا ترى ميزانين كبيرين أحضر الذلك فتوضع «الأتن» في كفة وتوضع في الأخرى موازين بشكل دؤوس التيران. ولكن بعد انتهاء

المشكلة لاينتهي عندها ذكاء التاجر الذي يغري الشاري على بضائعه حتى يبتاع منها مايعيد «الأتن» الى جيبه كاكانت

ونبنعد عن هـذا المكان قليلا فنرى التجار الذبن حضرنا فى مركبتهم لهم حانوت مظللة بمظلات من العشب المجفف وترى تحتها كل صنف من معروضاتهم الزاهية بألوانها التي لا يعرف سرها غيرهم منذ أن قضى «كنوسوس» على تجارة كريت

وزى على مقر بة منهم صائغا حوله عقود وأساور من ذهب وفضة مرصعة بالأحجار الكرية وهو منهمك في عمل سوار لسيدة الى جانبه . وهناك في احدى أركان السوق منزل لاينقطع عنه تيار الزائرين وترى العال يدخلونه وعليهم علائم الخجل من أنفسهم ثم يظهرون ثانية متر نحين في مشيتهم ويبدو شابذو محياشا حب ثم يسرع الى الداخل فيقول أحدهم اصاحبه «ها بنتوري ذاهب ليتع نفسه يوما آخر وأن نهايته لسيئة » واذا بالباب يفتح ويخرج « بنتورى » بعد برهة متر نحا متهايلا يلتفت حوله ويحاول المسير ولكن تخونه قدماه فيسقط في الطريق في حالة يرفي لها فيضحك المارة منه ويستهزؤون به ثم ترى رجلا عالي المقام يشير الى ابنه الصغير قائلا: « انظر الى هذا الشخص يابني ولا تتعلم شرب الخر لندلا تسقط في مناهد ويتولون ابتعدوا عن ذاك السكير وأن من بحث عندك ينهم رفاقك للشرب ويقولون ابتعدوا عن ذاك السكير وأن من بحث عندك وجدك منطرحا على الأرض كالطفل الصغير »

ولكن بالرغم من النصح الكثير فان المصرى مغرم بالهوفى يوم جميـل كما يدعونه فى حانة الجعة ، وحتى النساء الحسان يشربن أحيانا بكثرة فى مجتمعانهم العظيمة الى أن يحملن فاقدات الشعور .

وشر من ذلك ماعرف عن قضاة المحاكم العليا الذين كانوا يستريحون من عملهم يوما في أحدى القضاياً الطويلة ويشربون الخر مع المجرمين الذين يحاكمونهم

ولكنهم لم يمهلوا طويلا حتى جـدع أنف اثنين منهم عقابا لهم على ارتكاب مثل هذه المو بقات

ولا نسير بعيدا حتى نبلغ الحى المقدس من المدينة ونرى الأبواب العالية ومسلات المعابد العظيمة بادية من فوق دور البلدة واذا بنا أمام جمع غفير مقبل نحونا ومعه أصوات الأبواق والمزمار تتصاعد من وسطه فنسأل عن مغزى هذا الهرج فيقال لنسا أنه احتفال باحدى تماثيل الاله آمون رب طيبة العظيم جيء به لأقامة حفله دينية سيحضرها الملك فنقف ونشاهد الموكب في مسيره ونرى جماعة الموسيقيين والمنشدين وعددا من النساء يرقصن في سيرهن ثم يأتي ستة رجال يسيرون في وسط الموكب والعيون تراقبهم وهم طوال القامة حليقو الرأس يرتدون أثواباً بيضاء نقية من التيل المصرى الجيل ويحملون على أكتافهم نموذجاً صغيراً لقارب مدلى بحبل في وسطه معبد صغير فيه إله مختبىء عن الانظار . ثم يوضع لقارب مدلى بحبل في وسطه معبد صغير فيه إله مختبىء عن الانظار . ثم يوضع كثال آمون فوق حجر عال أمامنا ويقبل نحوه شخصان بالمباخر بحركونها فيتصاعد البخور ويأتي أحد الكهنة فيرتل بصوت مرتفع ترنيمة لارب آمون الذي يخلق ويعدم كل شيء ويتقدم البعض ويند الأزهار ويعم الصمت ويسكت القوم ويرفع الححاب عن التمثال الخشبي فيبدو مرتفعا نحو ثمانية عشرة بوصة مرتدا ومزيناً باللونين الأخضر والأسود فيهتف الجع باحترام وعجب ثم يسدل الحجاب باللونين الأخضر والأسود فيهتف الجع باحترام وعجب ثم يسدل الحجاب بالموك

ونسرع لتناول الطعام لننتظر مرور فرعون

#### الفصل الثالث

#### فرعون في وطنه

جاء موعدذهاب الملك الى المعبد العظيم فى الكرنك ليقدمذبيحة. وقبل أن نسير الى قصره ونشاهد مجده يجدر بنا أن نذكر شيئاً عنه فليس اسمه الحقيق «فرعونا» ولا لقبه الحكومي بل هي لفظة تدل على شخص عالي المقام رفيعه حتى أن القوم لا يجرأون على ذكر اسمه وأن لفظة « الباب العالي » الني يلقب بها المرك سلطانهم لأشبه شيء بذلك. فالمصريون يعنون بفرعون « بيرو » « البيت العظيم» حينا يعنون الملك

لأن مليك مصر رجل عظيم يعده شعبه فوق البشر . وأن في مصر آلهة عديدة ولكن الاله الذي يعرفه الناس أكبر ويظهرون له التبجيل هو الملك ومنذ ذاك الحين جلس على عرش الملك فراعنة كثيرون وكان الملك في نظررعيته الها متجسداً على الأرض وكان يسمي نفسه ابن الشمس وأنك لتجد صوراً على جدار المعابد تمثل الملك في طفولته جالساً على حجر الآلهة تداله كاله صغير. ويقدم للدلك الاكرام والذبائح وحينها يموت ويذهب لمشاركة اخوته الآلهة في السماء يشيد له معبد عظيم لذكره وتصلي له فيه طوائف كبيرة من الكهنة ونمة ميزة واحدة بينه وبين الآلهة ذلك أن آمون اسمه إله طيبة وفتاح إله ممفيس وباقي الآلهة بالآلهة الصالح

والآن نحن فى عصر الاله الصالح الملك رمسيس النانى وهذا جزء صغير من اسمه اذ أن له مثل باقى الفراءنة من الألقاب ما يملأ صفحة من الكتاب ولم تر رمسيس رعيته مند زمن لأنه كان متغيباً فى سوريا كما أنه بنى له عاصمة أخرى جديدة فى « تانيس » التي يدعوها اليهود « زوان » وهى واقعة فى الدلتا ويقضي الملك فيها معظم وقته وان القوم ليحدثوننا عن جمال تلك العاصمة الجديدة ومعبدها العظيم وتمثال الملك العظيم القائم فى الفضاء وعلوه تسعون قدما ومكانه أمام باب

المعبد ولكن لم تزل طيبة مركزاً للحياة القومية . ولما تأكد الملك أنه ستشب حرب أخرى مع أولئك الحثيين فى شمال سوريا أنى الملك الى طيبة ليأخــ ذرأي آمون وليعد العــدة لجع الجيش ويرى الناظر الى القصر هرجا ومرجا وقوادا ومستشارين يروحون ويغدون ومعهم الأمر والتقارير

وقد بنى المصريون معابدهم لتبقى مدى الاباد سرمدية خالدة واكن قصور الملوك لم تبق لنعيش طويلا لأن لكل ملك ذوقا خاصاً به فيشيد له قصراً آخر ويحيط بالقصر سوراً مرتفعاً وأبراجاً وحصوناً وأبواباً هائلة لأن فرعون وإن كان إلها الا أنه قد لا يأمن جانب رعيته فى بعض الأحايين. ويتقى شرالمؤا، رات الشائعة فى ذلك الحين وقد حدث مرة أن ملكا اضطر أن يقفز من عربته ويحارب بمفرده جماً من الغادرين الذين افتحموا القصر على حين غرة فرأى فرعون أنه لابد له من أسوار مشيدة يحتمى بها وحرساً أمناء من السردينين يتقى بهم شرائغوائل.

ووراء تلك الأسوار ترى العين حدائق غناء وبساتين فيحاء ترهو فيها صنوف الازهار والرياحين و بركاصناعية تبدو مصقولة كالمرآة تعكس صورالاشجار والأفنان وأما القصر فأبيض اللون من الخارج يتوسطه باب كبير يؤدي الى قاعة عظيمة ترهو برخرفتها وألوانها وتحمل سقفها عمد مزينة وعلى كلا جانبي هذه القاعة قاعة صغيرة ووراء ذلك حجرتان عظيمتان للطعام ثم خلفها غرف النوم ولرمسيس عدة زوجات وعدد كبير من الأبناء والبنات وغرفة نوم الملك نفسه منفردة عن باقى الغرف تحيط بها شجيرات الزهور

ولابن الشسس أعمال يومية كنيرة فلديه كثير من الرسائل ليقرأها ويفكر في محتوياتها وقد أرسل اليه الأمراء السوريون لوحات منقوشة بكتاباتهم الغريبة يخبرونه بتقدم جيوش الحثيين وطلب نجدة الجيوش المصرية فعلى الملك وقتئذ أن يفكر في الأمر مع قواده وأعوانه .

فني احدى أطراف غرفة الاستقبال شرفة غيير مرتفعة تقوم فوق أعمدة

مزركشة من الخشب بشكل نبات الحندقوق ووجهة تلك الشرفة مرصمة بالذهب ومزينة باللازورد والعقيق وهنا يمر الملك أمام رعيته مصحوبا بزوجه المحبدوبة الملككة « نفر تارى » وبعض أبناء الأمراء وبناته الأميرات. ثم تفتح الأبواب فيظهر النبلاء وحكام الأقاليم ورؤساء الجيش والحكومة ويتقدمون ليظهروا طاعتهم لمليكهم

وفى لحظة ينتظم عقد الجمع ويبدو لهم ملك الأرضين مع أسرته وزوجه . وقد كان منعادة الرعية حينما يظهر الملك أن تخرعلى وجوهها أمامه وتقبل الأرض ولكن بتقدم العهد أصبح النبلاء والامراء ينحنون أمام فرعون بخشوع ويرفعون أيديهن كأنهم فى صلاة للاله الصالحويظلون صامتين حتى يتكلم مليكهم بما يشاء

ويلتى رمسيس نظرة على الجمع المحتشد ثم يشير الى قائد فرق طيبة ويسأله عما أعد من ذخيرة للحبيب عن سؤال عما أعد من ذخيرة للحبيش فيتقدم المجندي وينحني ولكنه لا يجيب عن سؤال مليكه فورا إذ ليس ذلك من خلق البلاط بل يبدأ في القاء مزمور مدح عن عظمة الملك وقوته ومهارته في الحرب وعن أعدائه الذين يهربون ويهلكون أمام وجهه ثم يجيب عن السؤال. ويتلوه مستشار بعد آخر يلهجون بالمديح والثناء على مليكهم ثم يجيبون على أسئلته وينفرط عقد الجمع فيصدر الملك أوامره لحجابه وتعد له مركبته للسير بالموكب الى المعبد وحينما يغادر الغرفة ينحني النبلاء أمامه ويرفعون أيديهم تبجيلا.

وما هي غير لحظة قصيرة حتى تفتح أبوابأسوار القصر وتظهر ثلة من رجال الرماح وعلى رؤوسهم خوذات من الجلد وتقف على مقربة من الباب ويأتى بعدهم حرس الملك السردينيين مدججين بالسلاح ولهم خوذات لامعة ودروع مستديرة كبيرة وسيوف حادة الشفار ثم يصطفون على جانبي الطريق في صمت وسكوت حتى يخرج فرعون ويسمع صوت عجلات المركبات ثم تخرج المركبة الملكية وتسرع الى المعبد فينحني الشعب المكتظ حينا يمر مليكهم ولكن فرعون لا يلتفت بهنة ولا يسرة بل يقف في مركبته ثابتا وفي يده سوط ويلبس على رأسه خوذة

الحرب الملكية مصورة بشكل حية كأنها تهدد أعداء مصر و تراه وقد وضع لحية مستعارة وارتدى جلباباً جميلا من التيل الأبيض وتمنطق بسير من الذهب مغشى بالميناء الخضراء ويتدلى الى ركبتيه وفى نهايته رأس حيتين. وعلى جانبي الملك حملة المراوح ومعهم ريش النعام المعطر يحركونه حول رأس مليكهم بمهارة حتى أثناء عدوهم..

ويتبع مركبة الملك مركبات عديدة أقل نخامة من مركبة رمسيس وترى الملكة نفر تارى فى أولها تشم زهرة بفتوز وثم مركبة تحدل بعض الأمراء الملكيين وبينهم الأمير الساحر «خيمواس» أكبر سحرة مصر الذي يقال أن لهالقدرة من اخراج الموتى من قبورهم أحياء وترى في الجمع من يخشى نظرة عينه الحادة لأ نه يعلم أن معه ملفا من البردى أخذ من قبر أحد الأمراء الأقدمين الذين الشناوا بالسحر

وبعد قليل من الدقائق ينتهى الموكب الذي يخطف البصر بلألاً ذهب وبديع رونق ألوانه وارجوانه ويتبع ذلك الحجاب المكثيرون مسرعين وراءفرءون أعظم رجل فى الارض. فرعون ذو الأوتاد

# ألفصل الرابع

### حياة الجندي المصري القديم

اذا قلبت فى صحائف التوراة وقرأت فيه عن المصريين ظهر الك انهم كانوا لا ينقطعون عن الحرب والنمتال. والحقيقية أنهم حاربوا حروبا طويلة كثيرة كا حاربت كل أمة أخرى من أمم ذلك العهد البعيد ولكن لم تكن مصر بالأمة الحربية اذا قيست بدولة لأشوريين والبابليين. ولا يخفى أن المصري لا يحب الجنديه ومع أنه يصلح أن يكون جنديا كفؤا صبورا عاملا اذا قاده اكفاء لكنه ليس كالسود انيين الذين يحبون النمتال ويولعون بالحرب. بل يفضل كثيرا أن يعيش هادئا فى قريته ووطنه ويزرع أرضه كما زرعها أجداده. وأن مرى اليوم لا يفرق

عن المصري القديم الذي حارب تحت لواء فرعون حينًا دعاه للقتال في السودان وسوريا واستبسل ولكن قلبه لم يكن ليبرح موطنه ولشد ما طرب لعودته اليه عاملا في مزرعته ومسراتها الساذجة

أن المصريين كانوا أمة آمنة مطمئنة ايس فيها من القسوة والوحشية ما كان بين الأشوريين

فالحق أن المصري القديم كان ينظر الى الجندية كمهنة محتقرة أوألعوبة خطرة إن لم يكن المرء قائدا فيها فقد شقي وناء تحت أعباء تعسما ولم ينله شرفا وإنا على يقين أنه لم يخطىء في زعمه . .

وكان يرى من السعادة أن ينال وظيفة كاتب فى الحكومة أو عند أحد العظاء وكان من الفخر أن يكون الشاب كاتبا موظفاً وكان ينظر الى أبيه والحرته العاملين فى الحقل نظرة الاحتقار

ولقد وصل الينا من ذلك العهد كتاب عنيق غريب في بابه ذكر فيه كاتب هرأيه في الجندية وقد كان جندياوضا بطاكبيراً في الحكومة أو ما نسميه الان موظفاً اداريا يصف فيه لصديقه الشاب ان الجندية مهنة فدهش الشاب وعجب حيا فكر أن يكون فارسا أو راكب عربة لأن الجنود المصريين لم يركبوا الخيل كما نفعل الآن بل كانوا يشدونها الى مركبات محمل رجلين أحدهما يسوق الخيل والا خر يحارب بقوسه أو سيفه وسلاحه . ولكن هذا الصديق الحكيم مخبره أنه وإن امتطى مركبة في القتال فلا يلقي مسرة ربما تواءت له في بادىء أمره

ويزهو الجندى الجديد بريشه وثيابه حتى يدخل فى غمار خدمة العسكرية فيقع . ثحت طائلة العقاب الشديد اذا لم يحس عمله

ولكن اذاكان على الفارس شاقا فعمل المشاة أشق وأصعب فانه يضرب بالسوط اذا هفا أو أذنب حتى اذا ماشبت نار الحرب لابد له من المسير مع الجيش الى سوريا و ينقضى يوم بعد يوم وهو يسير على قدميه بين التلال والمفاوز التي تختلف كثيرا عن أرض بلاده المستوية الممهدة وعليه أن يحمل معداته الثقيلة وذخيرته

فكاً نه حمار الحمل وكثيرا ما يضطر الى شرب الماء القدر الذي يسبب له المرض وفى الحرب يصاب بالخطر والجروح بينما ينسال قواده ورؤساؤه ثمرة عنائه واذا ماانتهى القتال عاد الى وطنه راكبا حماراً وهو مهشم العظام مسلوب الثياب ويراه الماقل فيقتنع بأن وظيفة الكاتب مع الراحة خير من ذاك الشقاء ولكن مع كل ذلك كان لفرعون خير الجنود فى ميادين الحرب

ولم يكن الجيش المصري عرمرما أو مثل تلك الجيوش الجرارة التي نسمع عنها اليوم أو نقرأ عنها في التاريخ فكان عدد احدى الجيوش التي كان الفر اعنة يقودونها الى سوريا نحو ٢٠ ألف جندي وقلما تزيد عن ٢٥ الف جندي وفي هذا العدد من الأجناس المختلفة مايشبه جيوشنا الهندية الآن ففيه تجد الوطني المصري برمحه وقوسه ودرعه أو فأسه وحربته وسيفه ولرماة المصريين مهارة في قدف السهام ثم يأتي بعد رجال الرماح رجال العربات وهم من المصريين الأعلى مقاما . والعربات خفيفة حتى أنه كان من الصعب على رماة السهام أن يصيبوالمنها مرمى وكانت الخيول تزين وكثيراً ماتحلي رؤوسها بالريش . ويربط رجال العربات أحيانا السرع حول وسطهم ولا يتركون أصحابهم في الحرب وشأنهم اذا حمى وطيس القتال

وكان يحوط فرعون الواقف في عربته الجميلة حرسه الذين دعاهم المصريون «شردن» أو السردينيين الذين أتوا من البحار واستخدموا في خدمة الملك وجيشه وتراهم يلبسون خوذات نحاسية لها قرنان فى جانبيها ويتقلدون سيوفا نقيلة ودروعا مستديرة . وقد سار وراء السردينيين والجنود الوطنيين فصائل من السودانيين على اكتافهم جلود حيوانات برية ثم فصائل من اللوبيين السمر الألوان وسار بجوار عربة الملك أسد عظيم أليف تدرب على حراسة الملك ومحاربة أعدائه وأخيراً حملة الذخائر والمتاع وحمير كثيرة محملة بالأعباء . وكان المصريون لايكلون من المسير حتى في شمس سوريا وفي الطرق الوعرة المجهولة وكانوا يمشون خمسة عشر ميلا في اليوم في اسبوع من الزمان دون أن تخور عزيمتهم . . وكان

رجل اسمه (منا) من أمهر راكبي العربات في الجيش المصري حتى أنه أختيرمنذ حداثت ايسوق عربة الملك رمسيس الثأني حينها خرج من زاروا احدى المدن الحامية في مصر ليحارب الحثيين في شهالى سوريا ولما سار الجيش مختر قاالصحراء في أرض فلسطين وفوق الجبال الشهالية لم تر طلائع الجيش أثراً للعدو وكان (منا) يسير العربة آمنا وعرج الجيش على وادي الاورنت الضيق سائراً نحو مدينة قادس وانتظر الجيش ظهور الحثيين حتى بدت لأعينهم مباني قادس وابراجهافي الأُفق وكانت أشعة الشمس تنعكس على مياه النهر المحيط بالأسوار وعادت طلائع الجيش المصري تنبأ بأن الحثيب قدتة مقروا الى الجنوب فظن الملك رمسيس أن قادس لا بدوأن تسقطفي مديه بلاحربولا قتال فقسم جيشه أربعة أقسام ورأس بنفسه فرقة منها وأسرع بها ناركاً بافي جيشه خلفه ليحارب وراءه وسرعان ماوصلت تلك الفرقة الأولى الى معسكرها الذي نصبته في شمال غرب قادس حيث القت الجنود عصا الترحال رغبة في الراحة واذا بطلائع الجيش قد أقبلت على رمسيس ومعها اثنان من البدو ظنواً أنهما من جيوش الأعداء فأمر رمسيس بجلدهما ليقر ا بالحقيقة فاعترف البدويان أن ملك الحثيين كامن مع جيشعظيم في الجانب الثاني من قادس يرقب فرصة لمهاجمة الجيش المصري فأسرع رمسيس بفرقته ولكنه لم يكد يمتطى عربته حتى حدثت في معسكره ضجة عظيمة اذ أقبل عليه بقايا الهاربين من الفرقة الثانية من جيشه تتبعها فرقة عجلات الحثيين وتبلغ نحو ٢٥٠٠ عجلة في كل منهما ثلاثة رجال وهي مندفعة وراء الهارين اذ أن ملك الحثيين لبث منتظراً حتى رأى الدرقة الأولى من جيش رمسيس تنصب ممسكرها ففاجأالفرقة الثانيــة التي أنهــك قواها التعب و بدد شملها ونظر رمسيس حوله فرأى فوضى جيشه وقدوم الجيش الحثي واكنه بفضل شجاعته الذاتيـة قفز في عجلتهو نادى جنوده القليلي العدد ليتبعوه وساط (منا) خيل العجلة ولكنه مارأى قلة عدد المصريين وكثرة الحثيين كادت قواه تخونه فخاطب مولاه قائلا: « أيهـــا القوي القادر في يوم المعممة ها نحن وحدنا في وسط الأعداء فخلصنا يا رمسيس مليكنا الصالح » فأجابه رمسيس بقوله « انبت مكانك فأنى منقض عليهم كالصقر » . وما هى الا لحظة حتى كانت العجلات المصرية القليلة تتغلغل بين جيش الحثيين الذي ارتاع حيمًا رأي بريق عجلات الأعداء المنقضة عليهم بلا خوف ولا وجل وتقهقر الحثيون وعمل (منا) الماهر على قيادة خيل عجلة الملك الذي كان منهمكا في رمى السهام وفي كل مرة يجندل بطلاحثيا من عجلته وحملت فرقة الحرس مع ملكها المقدام وتركت الأرض ملاكي بالحثيين مابين قتيل وجربح وخيل مرتمبة

وفي أثناء تلك المعركة التي لولا شجاعة رمسيس الذاتية لقضى بين فرق عجلات الحثيين كانت رسله قد أسرعت لاحضار الفرقتين الباقيتين من جيشه وكان على الشاطىء الثاني من النهر جمع من عانية آلاف رجل من جيوش الحثيين يرأسهم ملكهم ولو تمكنوا من عبور النهر بسرعة لأصبح مركز المصريين حرجا وساط (منا) الخيل ثانية وحمل رمسيس على أعدائه ثانية حتى لحق به فاول الفرقة الاولى والثانية ونزلوا الى ميدان القتال وما هي الا برهة حتى فرغت جعبة سهام المصريين فأعملوا السيف والحراب وتقهة رت الجيرش الحثية الى النهر ومليكهم واقف في الجانب الآخر غير قادر أن يأتى عملا وهو ينظر الى عجلاته المتقهة رة

واذا بصيحة قد علت وبشرت بوصول الفرقة الثالثة من الجيش المصري فأنهزم الخيون من وادي الأورنت الى النهر وتبدد شملهم نأخذ بعض الجنسود المصريين يجولون على الشاطيء ايروا من قتل من قواد الحثيين فوجدوا فيهم شقيقي الملك ورئيس حرسه وحامل درعه ورئيس كتبته واندفع جنود الحثيين في النهر وراء قائدهم الذي كاد يغرق وانقذوه وجمع ملك الحثيين فلول جيشه وسار بهم على كره مهزوما في القتال بعد ان كان محققا النصر والظفر ولم يعبر المصريون النهر ليتبعوا أعداءهم بل عادوا الى مسكرهم لقلة عددهم ونصبهم المصريون النهر ليتبعوا أعداءهم بل عادوا الى مسكرهم لقلة عددهم ونصبهم من من وقال من رقبته زيقا ذهبيا والبسه الفتي الأمين ثم أنب

فرعون عساكره وقواد جيشه الخجلين عن تركهم اياه بحاربوحده في أول المعركة ثم قال « أماعن حصانى عجلتى فسيأكاون كل يوم أمامى في قصري الملكي »وقد كانت خسائر الجيشين كبيرة فعقدا هدنة وانسحب الحثين الى الشهال وعادت الجيوش المصرية الى موظم اغير مهزومة ولامنصورة بل شاكرة خلاصها من هلاك كان محققا

ولما وصلت جيوش فرعون الى زوروكانت الطرق مكتظة بُموع النبلاء والكهنة والكتبة ينترون الأزهار ويطأطئون رؤوسهم أمام مليكهم

#### الفصل الخامس

#### النشأة المصرية القديمة

نسائل أنفسنا كيف عاش الصغار في تلك الأزمنة البعيدة القديمة منيذ آلاف السنين وكيف كانوا يلبسون وبم كانوا يلعبون وماذا كانوا يتعلمون والى أي المدارس كانوا يذهبون . .

وانك لوكنت عائشا في مصر في تلك الايام الغابرة · لرأيت فروقا عدة بين حياة اليوم والأمس ولكنك تجد فى الوقت نفسه أنه مازالت هناك مشابهة غريبة بين صغار القرن العشرين بعد الميلاد وبين القرن العشرين قبله فأطفال قدماء المصريين كانوا مثل أطفال اليوم يلعبون لعبهم ويذهبون مذهبهم

وقد كان الطفل المصري يلقى عناية أكثر من طفل اليوم وكانت أمه تعني بأمره لمدة ثلاث سنين وهي تحمله معها أنى ذهبت على كتفها أو على ذراعها فاذا ما مرض دعى الطبيب الذي لا يعلم كشيرا عن الطب والأمراض فيصف أدوية وعقاقير لمرضاه جهلا منه بالمرض فيصف مثلا مركبا كدواء من دم السلحفاة وأذني خنزير وشحم ولحم دديثين وغيرها من المركبات الكريهة وكثيرا ماكان الطبيب يعبس ويقول أن الطفل غير مريض ولكنه مسحور ثم يجلس ويكتب

مانعاً للسحرمثل « دواء الطرد السحر. خذ خنفساء كبيرة واقطع رأسها وجناحيها واغلها مع زيت ثم خذ رأسها وجناحيها وضعها فى شحم الأفعى واغلها ثم اسق المريض من الخليط وأظن أن القارىء ليفضل أن يبقى مسحورا يقاسي الشعوذة عن أن يشرب جرعة من ذاك الدواء

وقد لا يعطى الطبيب دوا، لمريضه بالمرة ولكنه يكتب كابات سحرية فوق ورقة عتيقة ويربطها الى مكان الألم فى الجسم وكثيرا ما تعتقد الأم أن طفلها سليم من الأمراض ولكنه يتألم من أثر السحر فاذا صرخ وبكى ظنت الأم أن الجن في غرفة الطفل وقريبة منه فتنهض مذعورة وتردد هذه العبارات :- « هل أتيت لتقبيل هذا الطفل؟ أني لاأطيق أن تقبله . هل أتيت لتسكنه وتهدئه؟ أني لا أريد أن تهدئه . هل أتيت لتلحق به ضررا؟ أني لا أطيق أن تضره . هل أتيت التأخذه ؟ لا أطيق أن تأخذه . »

لما شفي الطفل (تاحوتي) وهرب من حوله الجن وبدأ في اللهب والجري وفي الصباح لا يعني هو وأخته بشأن الملبس كثيرا مشل ما يعني بالاستحام لأن جو مصر حار لا يحتاج الى ملابس كثيرة وقد لا ترى على جسمه الأسمر غيير رداء خفيف واحد وعند تاحوتي العب بحيلة وسيدة مصرية وفناة نوبية وكثيرا ما يلعب يفتح فكيه ويقفلها وعندأخته العب جميلة وسيدة مصرية وفناة نوبية وكثيرا ما يلعب تاحوتي الكرة مع أخته وكل هذا يحدث الى حين يبلغ الرابعة من عمره حين يسميه المصريون « بالعاقل الصغير » وحيما يبلغ الرابعة من عمره وين ينبغي فيه أن يصير «كاتبا في دار الكتب » يسمونه بالناميذ ووقت ندهب ينبغي فيه أن يصير «كاتبا في دار الكتب » يسمونه بالناميذ ووقت ندهب تاحوتي الى المدرسة وعليه أقل الثياب وشعره مقصوص الى أذنه اليمني وأول ما يجب كانت جميلة المنظر ألا أنها عسرة النعلم ومن الغريب المدهش أنه وصلت الينا عما وصل من الآثار المصرية بين الكتب دفاتر قديمة عليها تصحيح العلم في أصبحت عما وصل من الآثار المصرية بين الكتب دفاتر قديمة عليها تصحيح العلم في أصبحت عما وسل من الآثار المصرية بين الكتب دفاتر قديمة عليها تصحيح العلم في أصبحت العربي أصبحت العربة والمش صحائفها و تسويدات مبعثرة ومن تلك الدفاتر المدرسية التي أصبحت

ثمينة لدينا عرفنا ماذا كان التلميذ المصري القديم يتعلم وماذا كان يكتبويقرأ. وأكثر تلك الكلمات حكم الأقدمين المأثورة وأحيانا قصص الأيام القديمة..

وأن تلك الدفائر لتحدثنا اذا نطقت عن ساعات طويلة في المدرسة وعن آلام التلميذ ودعوعه لأن المعلم المصري القديم كان يعتقد بالعصا ويستعملها دائما ويقول: « أن أذنى الغلام في ظهره فاذا ضرب بالعصا سمع ووعى » و في احدى الرسائل التي بعث بها تلميذ لأستاذه بعد أن كبر قوله: « لقد كنت معك في طفواتي وكنت تضربني على ظهري وقد دخل تعليمك في أذني » واذا أذنب الغلام لتي عقاباً أصرم من الضرب ومن رسالة ولد الى أستاذه القديم قوله «كنت تلميذك وقضيت وقتي في الحبس وسجنت في المعبد ثلاثة شهور »

وكان وقت الدرس في المدرسة يستغرق نصف اليوم فاذا انتهى خرج الأولاد صائحين صياح الفرح والسرور وقد بقيت هذه العادة حتى اليوم ولم تكن لديهم واجبات منزلية فلم يكن زمن الدراسة مكروها مع شديد العقاب الذي يلاقونه فيها ولما يشب تاحوتى و يكبروقد ألم بأصول الهكتابة يأمره المعلم بكتابة نماذج مختلفة من أحسن الكتب المصرية المعروفة ليلم باللغة المصرية و يكتب لغة صحيحة وقد يعمد الى نقل باب من كتاب في الدين أو من ديوان شعر أو قصة خرافية وسنأتي على شيء من أقدم تلك القصص . ولكن كانت العادة في اختيار قطعة يكتبها التلميذ مفيدة لتقويم خلقه واصلاح نفسه مع تمرينه على الانشاء والكتابة وكثيرا ما كان يملي المعلم على تاحوني فقرة من النصيحة الني خلفها ملك عظيم في سالف الأزمان الى ابنه ولي العهد أو من كتاب من هذا القبيل . وقد يكون التمرين على شكل رسائل يتبادلها المعلم والتلميذ

وأما فى علم الحساب فكان الطفل تاحوني موفقاً الى حفظ القواعد الحسابية وقد علمه أستاذه الجمع والطرح وطريقة عقيمة فى الضرب وقليلا من القسمة كما علمه كثيراً من حساب المةاييس لتساعده مثلا على ايجاد مساحة حقل ومقدار القمح اللازم لجرن معلوم فاذا تعلم كل ذلك نجح فى تعليمه الاولي

وبالطبع كان المجهود يصرف لتعليم الطفل ينفعه فى مهنته المستقبلة فاذا كان معتزما اتخاذ الكتابة مهنة له فان تعليمه لا يتعدى ما ذكرنا لأن مهنته لا تخرج عن حد الكتابة والقراءة والحساب ولكنه اذا اختار مهنة الجندية ليكون ضابطا فى الجيش دخل مدرسة حربية أما اذا رامأن يكون قسيساً فعليه أن يلتحتى بأحدى الجامعات التابعة لمعابد الآلهة المختلفة وهناك يتعلم كانعلم موسى النبي حكمة المصريين ويتلقن الآراء الغريبة عن الآلهة وعن الحياة بعد الموت والعوالم العجيبة في السماء وفي الأرض حيث تعيش أرواح البشر بعد الحياة الدنيوية..

وأهم ما يوجه اليه نظر الطفل في المدرسة هو احترام من هم أكبر منه سناً وأنه لا يجلس في حين أن الأكبر منه سنا يكون واقفا وعليه أن يكون مستقيا في خلقه وأن أول من يحترم في من هم أكبر منه سنا والده لاسيا أمه لأن المصريين احترموا أمهاتهم أكبر من أي شخص آخر في الأرض واليك نقرة من نصيحة تركها مصري قديم حكيم لابنه قال: «عليك ألا تنسى ما فعلته أمك لأجلك فلقد حملتك وغذتك وربتك ثلاث سنين ولما دخلت المدرسة وكنت تتملم الكتابة كانت تأتي بنفسها كل يوم الى معلمك وتقدم له خبرا وجعة . أنك اذا نسيتها لامتك ورفعت يديها نحو الله فيسمع شكواها » ولكن قلما يتذكر أطفال اليوم مثل تلك الكات الحكيمة من أقدم كتب العالم . .

ولم تكن حياة الطفل تعليا وتهذيباً فقط فأن ناحوتي كان يخرج في أيام المسامحة مع والديه وأخته ليصيدوا السمك والطيور فيأخــنون معهم رماحاً رفيعــة ذات شوكتين في طرفها و يصيدون بها الأسماك في بحيرات المستنتعات الضحلة الساجية والصيد الطيور يأخذون عصياً منحنية تساعدهم على اسقاطها و بدلا من أن يصحبوا كلاب الصيد كما نفعل اليوم كانوا يأخذون قطة مدربة على احضار الحيــوان الجريح لسيدها وكانوا يسيرون باحتراس بين المستنقعات ووسطالغاب حيث يعيش البط البري وطيور الماء و يجمعون في سيرهم زهر الحندقوق

وحينما يرى تاحوتيأو أبوه طيرا يرفرف في الفضاء عاجلوه بقذفه بالمصي المنحنية

الخصيصة لذلك فيقع بين الغاب ويقفز القط الجالس في طرف القارب ولا يمهــل الحيوان على الهروب

ولا أخال الا أن قوم الأمس كانوا يسمدون بأيام جميلة وكان أطمالهم أسمد من أطفال الدوم

### الفصل السارس

#### آثاراً بحاث قدماء المصريين في السودان

ليس ثمة أجمل من القصة التي تخبرنا عن كيف اكتشفت مجاهل افريقيا جزءاً فجزءاً وكشف خفايا أسرارها ولكن هل فكرت في طول تلك القصة وفي مبدأ وقوعها

هناك في مصر نجـد أول صحف تلك القصة ولم تزل واضحة تقرأ في تلك الكتابة المصرية الغريبـة المملوءة بالصور على أحجار المقابر في جنوب مصر بجزيرة الفنتين

ومنذ أول الأيام كانت حدود مصر تنتهى عند الشلال الأول حيث بجري النيل بين جنادله وجزر صخرية وقد اختفى في تلك البتعة جنادلها لأن مهندسى الانجليز شيدوا هنالك خزانا عظما على النيل

وقد اعتقد المصريون حينا أنالنيل الذي يدينونله كنيراً بدأ عند الشلال الأول مع أنهر كانوا يورفون بلاد النوبة منذ خمسة آلاف عام وكانوا يرسلون البعثات الاكتشافية في صحاري تلك الأرجاء التي نسميها الآن بالسودان

وبقرب الجنادل الأولى تقع جزيرة الفنتين التي سكنها الأمراء أن يصدوا غارات قبائل النوبة إلى جنوب الجنادل وليروا أنهم يسمحون لقوافل النجارة بالمرور آمنة وأن يقودوا تلك القوافل الى الصحراء بأنفسهم ولم تكن القافلة كما نعدها اليوم خطاً طويلا من الجمال لأنه وإن كان في مصر صوراً قديمة العهد جدا منها

نرى أن الجل كان معروفا في مصر قبل أن يبدأ التاريخ المصري ويظهر أن هذا الحيوان النافع قد تلاشى من مصر عدة قرون وكان الفراعنة يبعثون برسائلهم ويأتون بالعاج والتبر والأبنوس التي تأتي من السودان على ظهور مئات الحمير وحمل أمراء الفنتين المسمى «حماة باب الجنوب» كما لقبوا «بقوادالقوافل» ولم يكن من السهل في تلك الأيام قيادة القوافل في السودان والعودة بها آمنة مطمئنة محملة بالنفائس بين القفار والقبائل المتوحشة الساكنة في أرض النوبة

وقد ذهبه هناك أكثر من أمير مع قافلة ولم يرجع بل ترك عظامه وعظام وفاقه بين رمال الصحراء وقد قص علينا أحدهم أنه لما سمع أن أباه قد قتل في أحدى تلك المخاطرات سار الى الجنوب معمائة من الحمير وعاقب القبائل التي ارتكبت تلك الجريمة وعاد بجئة والده ودفنها بالاكرام

ويروي لنا بعض تلك التقارير عن تلك الرحلات الأولى أن أحدها حاول اكتشاف أعماق أفريقيا وما زلنا حتى اليوم نقرأ ذلك على جـدار مقابر أولئك المكتشفين الشجمان

وحدثنا أمير اسمه حرخوف عما لايقل عن أربعة غزوات متفرقة قام بها في السودان. .

ففي رحلته الأولى حينها كان صغيراً ذهب مع أبيه وغاب سبعة شهور وفى الثانية ذهب وحده وعاد بقافلته سالمة بعد غياب ثمانية شهور وفى الثالثة ذهب أبعد من السابقة وجمع كمية كبيرة من العاج والتبرحي أن الثمائة حمار كانت محملة بتلك النفائس الني عاد بها الى وطنه . وأغرى حرخوف أحد رؤساء السودانيين ليمده بكثير من تلك النفائس وكانت القافله محروسة قوية حتى أن القبائل الأخرى لم تجرأ على مهاجمتها بل كانت مرتاحة لمساعدة قائدها ومده بالهدايا من الماشية ولما عاد حرخوف بنفائسه الى مصر سر الملك بنجاحه وأرسل اليه قاربا ليستقبله فى النما بالهدايا

ولكن أكثر رحلات حرخوف نجاحا هي رحلته الرابعة فان الملك الذي أرسله

فى الرحلات السابقة مات وخلفه على العرش ولد صغير اسمه بيبي فى السادسة من عمره وهو الذي حكم أ كثر من تسمين عاماً وهذا أطول حكم عرفه التاريخ. وفى السنة الثانية من حكم بيبي بمم حرخوف ثانية بوجه شطر السودان وعاد فى هذه المرة ومه شيء عجيب راق فى نظر الملك الصغير أكثر من الذهب والعاج

ونحن نعلم أن الرحالة استانلي حينما ذهب ليبحث عن أمين باشا اكتشف في أواسط غابات أفريقيا قبيلة غريبة من الأقزام يعيشون وحدهم ويخجلون من الأجانب فلا بد وأن يكون أسلاف أولئك الأقزام قد عاشوا في التارة المظلمة منذ آلاف السنين وقد تمكن أحد خدام الملك مرة أن يأسر أحد الأقزام وأحضره الى مليكه الذي سر به مع حاشيته وتمكن حرخوف ايضاً من أسر أحد أفراد تلك القبيلة وأحضره مع قافلته ليهديه للملك

فلما سمع الملك الصغير بالتقدمة التي سيحضرها اليه حرخوف طار فرحاً وبمث برسالة الى المكتشف يقول له فيها: «تريد جلالتي أن ترى هذا القزم أكثر من أي كيز سواه فاذا أتيت إلى القصر ومعك القزم سالما آمنا فاني أهبك أكثر من وهب الملك آسا الى بوردد (وهذا اسم الرجل الذي أثر القزم الأول في الايام القديمة) وأصدر الفرعون الصغير بيبي تعليمات دقيقة مع حراسه ليروا هل سلم القزم من السقوط في النيل وليراقبوه أنناء نومه وينظروا في فراشه عشر مرات في الليلة حتى يروا أنه لم يلحق به ضرر ولعل القزم المسكين مع كل ذلك كان يقاسي نوماً مزعجا. وقد أهدى حرخوف القزم الملك بيبي الصغير سالما وداخل حرخوف زهوا من رسالة مليكه حتى أنه نقشها بحروفها على جدار القبر الذي صنعه لنفسه في جزيرة الفنتين وهناك حتى يومنا هذا يمكننا رؤية تلك الذي صنعه لنفسه في جزيرة الفنتين وهناك حتى يومنا هذا يمكننا رؤية تلك الكمات التي تخبرنا عن اكتشاف المصريين لافريقيا وأن طباع الأولادلاتتغير ولو عاشوا في أقدم العصور ولو جلسوا على عروش أم عظيمة

# الفصل السابع بمثة كتشافية

جلست على عرش مصر منذ ٣٥٠٠ سنة ملكة عظيمة . وليس من المألوف في العرش المصري أن تتبوأه امرأة ولو أنهم كانوا يبجلونها وكانت لمنزلة أم الملك ما لأ بيه من عظيم الاحترام والأهمية . ولكن كانت تلك الملكة التي حكمت مصر مدة عظيمة جدير بشهرتها أن ونكر لاسها وقد أخذت مكانة بين النساء العظيمات مثل ماأخذت الملكتان اليصابات وفكتوريا . .

وفي أنساء حكم الملكة حتشبسوت كان يشاركها الحكم زوجها ثم ابن أخيها الذي خالفها في الحسكم ولكنها ظلت عشرين عاما الحاكة المطالقة في مصر

ومما يجدر ذكره في حياة تلك الملكة ماحدث من بعثة اكتشافية أرسلت فيها أسطولها . .

ولما كانت الدنيا في طفو لتهاقبل عهد حتشبسوت بالوف السنين كان المصريون يبعثون بالسفن الى جنوب البحر الأحمر الى بلاد يسمونها بلاد بنت وأحيانا يدعونها بالأرض السهاوية ومن المحتمل أنها كانت جزء من الأرض التي ندعوها الآن ببلاد الصومال ولكن هذه البعثات انقطعت الى عهد بعيد ولم يعد يسمع عنها أحد الا الاشاعات والقصص المتوارثة من سالف الأزمان.

وتقص علينا الملكة حتشبسوت في كتابتها أنها كانت ذات يوم تصلي في معبد الآله آمون في طيبة فشعرت بوحى الآله يأمرها بارسال تلك البعثة الى ثلك البلاد النائية التي كادت تنسى . « سمع أمر في الهيكل هو وحى من الآله نفسه أن الطرق الى «بنت» يجب أن تكشف وأن السبل المؤدية الى سلم المباخر يجب أن تكشف وأن السبل المؤدية الى سلم المباخر يجب أن تكشف والسبل المؤدية الى سلم المباخر يجب أن تكشف والسبل المؤدية الى سلم المباخر يجب أن تكشف والمحمد في الحال أسطولا صغيرا من السفن المصرية وأرسلتها لتبحر جنو با في البحر الأحمر بحثا عن تلك الأرض العجيبة

وكانت تلك السفن محملة ببضائع شتى لتستبدل بموارد «بنت» كما أقلت فرقة من الجنود المصريين لحمايتها

ولا نعرف الوقت الذي استغرقه الاسطول الصغير في الوصول الى قبلته لأن البعثات البعثات البحرية في ذلك الزمان كانت بطيئة خطرة . ولـكن وصلت السفن المصرية أخيراً الى مصب نهر النيل في بلاد الصومال وأبحرت في النهر مع المدحى أقبلت على قرية من تلك البلاد ورأى المصريون أن أهل «بنت» يعيشون في بيوت غريبة الشكل تشبه خلايا النحل وبعضها مشيد فوق آكام يصعدون أيبها بالسلم ولم يكن لونهم أسود ولو انه قد عاش معهم بعض العبيد بل كان لونهم أشبه بلون المصريين . وكان الرجال بتحلون بحلي محددة الطرف كما كانوا برتدون بما يستر عورانهم فقط بينما كان النساء يلبسن رداء أصفر لاكم له

وكان رئيس البعثة المصرية اسمه «نهسي» وصل مع ضابط وثمانية جنود ولكي برى أهل البلاد أنه أتى للسلم قدم بعض الهدايا لرئيس بلاد «بنت» وهي خمسة أسورة وعقدان ذهبيان وخنجر بغمد وفأس حربي واحدى عشر عقداً من الحرز الزجاجي وتشبه تلك الهددايا مايقدمه المكتشف الأوروبي الحديث لزعيم أفريقي

وسألوهم كيف استطاعوا الوصول الى بلاد بجهل مقرها الناس ثم أقبل زعيم بنت وسألوهم كيف استطاعوا الوصول الى بلاد بجهل مقرها الناس ثم أقبل زعيم بنت السمى «باريمو» وزوجه المساة «آتى » وابنته وكانت «آتى » راكبة حمارا ثم ترجات الترى أو لئك الغرباء والحق أن الحمار قد استراح من حمله لأن زوجة الزعيم كانت بدينة كبرة الجثة وابنتها ولو كانت صغيرة لكنها بدينة كأمها

وبعد أن تبادل الزعيم ورئيس البعثة التحيات نصب المصريون لهم خيمة أحاطوها بالجنود لحراستها وعرضوا ما أحضروه من بضاعة فأتى الأهلون بنفائسهم وببضائمهم المصنوعة من أنياب الفيل والذهب والابنوس والقردة وكلاب الصيد وجلود الفهود حتى امتلأ الأسطول المصري بالأحمال وجلست القردة فوق

البضاعة تنظر الى موطنها نظرة الوداع

ولكن أهم ماحملته تلك السفن الى مصر البخور وشجره ومقادير عظيمة من الصمغ الذي يحرق فى البخور واحدى وثلاثين شجرة بجذورها وقد عاد معالبعثة بعض زعماء «بنت» الى طيبة ايرواعجائبها ولا شك أن عودة السفن كانت شاقة لما كانت تحمله من أعياء . .

ولما وصلت البعثة الى مصر سارت في القناة الموصلة للنيل والبحر الأحمر وكان يوموصولها يوم عيدومهرجان فخرجت الجموع لتستقبل المكتشفين الشجعان ومتع الناس أنظارهم بالغرائب الني حملت من بلاد بنت لاسيا بزرافة أتوابها فرآها أهل طيبة من العجائب ونقل البخور والصمغ الى المعبد

فنجحت هذه البه ثمة الاكتشافية ولكل الملكة حتشبسوت لم تقنع بذلك ولم تقف عند ذلك الحد من البعثات

وعلى مةر بةمن طيبة كانوالد المدكة يبني معبداً عجيباً بجوار بعض الأطلال الذائمة نذ مئات السنين وكانت حتشبسوت تهم ذلك العمل حتى كان يرى المعبد يتم شيئاً فشيئاً وكان عجيباً في بابه يختلف في منظره عن المعابد المصرية المعتادة وله اعدة جميلة من الحجر أما الحجرة المقدسة فيه المسهاة بقدس الاقداس فأنها محفورة في الصخر وأرادت الملكة بتشييد هذا المعبد أن تجعله فردوسا اللآله آمون الذي أوحى اليها بارسال البعثة فغرست في المعبد أشجار البخور المتدسة التي أحضرت من « بنت » ووجهت العناية الى تلك الأشجار ثم أمرت بنقش كل قصتها على جدار ذلك المعبد وزخرفة النقوش ولم نعلم أسهاء الحفادين والفنانين بل نعرف اسم المبندس الذي بني المعبد وهو « سنحوت » ولا شك أنهم كانوا ماهرين في الفن المعاري وفي النحت والنقش يدل على ذلك قصة البعثة المصورة على حدار ذلك المعبد العجيب فيرى فيها الناظر كل شيء من تاريخها واضحا جلباً كما حدث منذ ثلاثة آلاف عام . فترى السفن مبحرة بالقلاع والمجاديف وترى استقبال أهل بلاد بنت لرجال البعثة وترى التجارة وتعبئةالسفن كما ترى صفوف

الجنود خارجة من طيبة لاستقبال المكتشفين وليس ثمة شيء تركوه دون أن يصوروه ويصفوه على جدار المعبد وأنا لنشكر الملكة وحفاريها الذين دونوا لنا ذلك التاريخ فأمكننا اليوم أن نذهب انرى كيف كان البحارة يعملون وكيف عاش الناس في تلك الاصقاع النائية من افريقيا ونعلم أن مكتشفي ذاك الزمان كانوا يسوسون أهل البلاد كما يفعل مكتشفو عصرنا هذا

وفي عهدنا يعودالمكتشفون فيدونون وصف رحلاتهم في كتب كبيرة ولكن ليس نمة مكتشف أتى بمثل ما فعلته الملكة حتشبسوت التى نقشت أخبار الرحلة الى بنت على جدار معبد الدير البحري وليس هناك من صور ورسوم تدوم كما دامت صور تلك البعثة التي ظهرت للعالم كما هى بعد أن دفنت عصورا طويلة في رمال الصحراء

وقد تركت حتشبسوت غير ما ذكر تذكارات أخرى لعظمتها فلقد كتبت لنا أيضاً أنها بينها كانت جالسة ذات يوم في قصرها تفكر في خالتها اذ قد خطر ببالها أن تشيد مسلتين عظيمتين أمام معبد آمون في الكرنك فأمرت مهندسها البارع « سنحوت » بصنعها فسافر الى محاجر اصوان وقطع قطعتين هائلتين من الصخر الحبب ( الجوانيت ) وأحضرهما في النيل معه ، ولدينا اليوم على شاطيء مهر التيمس مسلة لكيلوبتر اطولها ٦٨ قدما ونصف وتبدو لنا حجر هائلا يتعذر على الناس نقله ولقد تعب المهندسون الجاليون كشيرا في نقل تلك المسلة الى البلاد واقامتها فيها ، ولكن مسلتي حتشبسوت تعلو ان ٨٨ قدما ونصف وترن كل منها واقامتها فيها ، ولكن مسلتي حتشبسوت تعلو ان ٨٨ قدما ونصف وترن كل منها واقامتها فيها ، ولكن مسلتي حتشبسوت تعلو ان هم قدما ونصف وترن كل منها أكثر من سبعة شهور وما زالت احداهما منصوبة للآن في الكرنك وسقطت نائيتهما وكسرت بجوار رفيقتها وهاتان المسلتان تحدثان عن حكمة تلك الملكة في خالقها وأنه ليس بعيداً في ومهارتها في تلك الأزمان الغابرة وأنها كانت تفكر في خالقها وأنه ليس بعيداً في الحقيقة عن قلوب عبيده . .

## الفصل الثامن

#### المعابد والمقابر

أن كل من يجوب البلاد الأوروبية ويشاهد المبانى العظيمة القديمة يجد أن حل تلك المبانى قلاع وكنائس وأن منها العظيم الفخيم وفيها القصور ذات القلاع حيث عاش الملوك والنبلاء في الأيام السالفة . .

فاذا سرت الى مصر ورأيت مبانيها القديمة وجدت أن هناك بونا عظيما اذ بهاعددها للمن المعابد العجيبة والقبور ومامصر في الواقع الأأرض المعابد والمقابر.. والسبب في تشييد المصريين لتلك المبابى الكثيرة أنهم كانوا شعباً منديناً أحب تقديم الاكرام والتبجيل لآ لهمه. ولا توجد في العالم الغابر أمة فاقت مصر في اعتقادها الراسخ بالحياة بعد الموت وأن تلك الحياة الثانية أهم من الحياة العالمية ولقد بني المصريون بيوتهم وقصورهم من الخشب وطين الصلصال لأنهم علموا أنهم سيعيشون فيها فترة من الزمن لا تلبث أن تنقشع بينا دعوا مقابرهم بالمساكن السرمدية وبدلوا كل ما في وسعهم في اجادة صنعها حتى أنها خلدت دون مبانى البلاد التي عفت آثارها وزالت رسومها

والآن نتصور كيف كان المعبد المصري في أيام مجده وأن القوم يفدون اليوم من كل صوب وفج ليشاهدوا أدلالها وبقاياها فيجددونها أعجب ما شيد فوق الأرضول كنها اليوم كالهياكل العظيمة بالنسبة لما كانت عليه في القديم وأنها لتريك لمحة عن مجدها الدارس وجمالها المغابر أكثر ما يدلك هيكل العظم عن جمال الجسد الزائل ورونقه

ولننصور الآن أيضاً أننافي تلك الأيام أمام أحد تلك المعابد في زمن بهائمها ومجدها حينًا كان يؤمها المئات والألوف من الناس وحينًا نمر في طرق المدينة الضيقة اذا بنا أمام طريق فسيح يمند مئات من الأذرع وعلى كلا جانبيــه صف

من تماثیــل أبی الهــول ابعضها رؤوس بشریة ولـکن معظمها هنا برؤوسکباش أو بنات آوی

واذ نمر في ذاك السبيل نشهد ببرجين عاليين يرتفعان وبينهما باب مرتفع وأمام برجى الباب مسلتان عاليتان من (الجرانيت) المنقوش بالهبرغليفية والمصقول كالمرآة ولكل مسلة قة مذهبة تتلاً لا في أشعة الشمس كما يوجد بجانب المسلات تماثيل ضخمة للملك الذي أمر بتشييد المعبد له وتمثل تلك التهاويل الملك جالساً على عرشه لا بساً تاج مصر المزدوج. الا بيض والا حمر. وهذه التماثيل مقطوعة من كتل الا حجار فاذا تطلع اليها الانسان عرته الدهشة والعجب إذ لا يدري كيف استطاع الانسان أن ينقل تلك الكتل الهائلة من محاجر الا حجار وفحتها واقامتها. وما زال الناظر يرى أمام أحد معابد طيبة قطعة مكسورة من تمثال رمسيس الثاني الذي حين كان سايا كان يعلو ٥٧ قدما ويزن نحو الف طن وأنها لا كبر قطعة مفردة من الحجر قطعتها أيدى البشر ويذكر نا ذلك أيضا بتمثالي منون الهائلين

وترى جدران الابراج مغطاة بالصور التي تمثل حروب الملك فتراه في عجلته يطارد أعداؤه أو قابضا على شعر أسراه ورافعاً سيفه ليقتلهم وكل تلك النقوش ملونة بأزهى الألوان وكل وجهة البناء مزينة بالنقوش وهي نوع من التاريخ المصور الممثل للملك . .

ونقف أمام الباب المصنوع من خشب الأرز المجلوب من لبنان ولكنك لاترى الخشب لأنه مصفح بالفضة ومصور بأجمل الرسوم ونمر من الباب فنجد أنفسنا فى فناء فسيح بين بناء أشبه بالدير تحمل سقفه عمد من الحجر منقوش عليها أعمال فرعون العظيمة وعطاياه المقدمة الى اله المعبد وفي الوسط عمود مرصع بالعقيق واللازورد والأحجار الكريمة

وعلى جانب ميد من ذلك البناء نرى برجين وباباً آخر مؤدياً الى القاعة الثانية ونمر من ضوء الشمس الى دهليز معتم شاحب الضوء لأن له سقفاً يحجب

النور ويلتفت الانسان حوله فيرى أكبر حجرة بناها الانسان وفى وسطها صف من الأعمدة الهائلة ثم صفين من الأعمدة الصغيرة على الجانبين

وننظر الى الانبي عشر عمودا فنراها تعلوا سبعين قدما في الفضاء وقواعدها منبسطة على شكل الأزهار وكل قاعدة من قواعد العمد تستطيع أن تحمل مائة رجل وتزن كل حجرة من أحجار السقف مائة طن والأعجب من ذلك كيفية رفعها الى ذلك العلو الشاهق ووضعها في أما كنها وكل عمود منقوش بالرسوم والألوان وكذلك الجدار المحيط بالاعمدة ولكن لو نظرنا الى تلك الصور فى داخل المعبد لا نرى فيها أخبار حروب الملك لأن المعبد أقدس من ذلك بل نرى صور الآلهة وصور الملك يقدم لهما القرابين والهدايا التي لا تحصى

ثم نسير الى قدس الأقداس فلا نرى أثرا لضوء النهار ونرى الغرفة أصغر من باقي الحجرات ويضيء ظامتها مصباح ضئيل يحمله تابع الكاهن الذي يقف الى جانب هيكل والغرفة مغلقة الأبواب مصفحة بالذهب وفيها تمثال الآله ولما كانت الأبواب مختومة ولا يسمح لنا بالدخول قد نغري الكاهن ليسمح لنا أن ننظر الى داخلها فاذا بنا نرى تمثالا صغيراً خشبيا أشبه بالتمثال الذي رأيناه محمولا في موكب الطيبة ومزين ومقدم له المأكول والمشروب والرياحين . ويقوم جيش من الكهنة كل يوم بخدمته ويلبسونه ويزينو نه ويقدمون له القر ابين وينشدون ترانيم في مديحه ووراء الهيكل مخزن مملوء بالطعام والشراب من قمح ونبيذ وفواكه تتزود بها مدينة بأسرها في زمن الحصار

وأن هذا الاله غني كبير فله من الأرض أكثر مما لائى أحد من النبلاء وله دخل أكبر من دخل فرعون نفسه وله جيش خاص به لا يطيع الا أمره ونهيه وله على شاطىء البحر الأحمر أسطول يجلب له من البلاد الجنوبية الاطياب والبخور وعند مصب النيل السطول آخر ليحضر له من البنان خشب الأرز والعطورولكهنشه من النفوذ والسلطان أكثر من أى أمير في البلاد وأن فرعون نفسه ليفكر قبل أن يقدم على عقاب نفر ممن لهم القوة على هز عرشه ، وتلك كانت حال المعهد

المصري منذ ثلاثة آلاف عام وقت أن كانت مصر أقوى أمة في الأرض. . .

ولكن انكانت تلك المعابد عجيبة فلا زالت المقابر أعجب فمند أوائل التاديخ والمصريون يظهرون شعورهم بأهمية الحياة بعد الموت باقامة المبانى العظيمة المحتوية على جثت العظاء وحتى الملوك الذين عاشوا قبل التاريخ كانت لهم غرف تحت الأرض مذودة بكل ما يازم للحياة الأخرى ولكن منذ أن أنى خوفوا رأينا عجائب القبر المصري

وغير بعيد من مدينة القاهرة عاصمة مصر الحالية تقوم في الصحراء مبان غريبة تناطح السماء - تلك هي الاهرام مقابر ماولتُ مصر العظام وإن شئنا أن نمرف شيئاً عن البنائين منذ أربعة آلاف عام فلننظر الى الاهرام وهاك أكبرها وهو هرم كيوبس وهو اسم آخر لخونو وليس على وجــه الارض بناء أعظم منه فارتفاعه اليوم ٥٠٠ قدما وقبلأن تتهدم قمنسه كان ارتفاعه نحو ٤٨٠ قدما وطول كل ضلع من أضلاعه ٧٥٠ قدما ويشغل مساحته نحو اثنتي عشر فدانا ولكنك تعجب أُكثر اذا علمت أن ما فيه من أحجار كافية لبناء مدينة تكفي لسكن أهل الاسكندربة أو أنك اذا كسرت أحجاره الى أحجار حجمها قدم مكعب وصفت بجانب بعضها فان صفها يحيط بكرة الارض ، وأن كل حجر من أحجار الهرم تزن من ٤٠ الى ٥٠ طناً وكامها موضوعة فوق بعضها بأحكام عجيب ومن العجيب تلك الممرات والغرف في داخل المرم العظيم وفي وسط الهرم غرفتان صغيرتان تسمى أحدهما بمخدع الملك وفيها كانت جثة أكبر بناء في العالم وكانت الممرات مقفلة بمحجرين ثقيلين حتى يتعذر على انسان دخول الهرم ويقلق الملك خوفو من نومه ولكن رغماً عن كل التحفظات فان اللصوص تمكنوا من الدخول الى الهرم و نبش التابوت وانتهاك جثة الملك و بعثرتها حتى صدق قولالشاعر بيرون« لم نبق من بقایا کیوبس حفنة من الغراب »

وأما الاهرامات الاخرى فأصغر من الهرم الاكبر . وبجوار الهرم الثاني بمجلس أبو الهول وهو تمثال هائل رأسه رأس بشري وجسمه جسم أسد وقد قطع

من صخرة واحدة ولا نعــلم من صنعه ولا من يمثل وجهه الذي يعلو سبعين قدما ولــكن هناك يربض ابو الهــول مراقبا العصور في كرها بجوار قبور الفراعنة وهو أعجب تماثيل الارض التي صنعتها أيدي الانسان

وبعدعدة قرون أخذ الناس يحفرون في الصخر مقابر لدفن موتاهم بدلا من بناء الاهرام وهناك حول طيبة تزدحم القبور المفرغة فى الصخر وتجد جدارها مزينة بالصور الجميلة الملونة تمثل حياة الميت التي كان يحياها فوق الارض فتراه جالسا أو واقفا وبجواره زوجه وخدمه يعملون فى أعمالهم مشل الحرث والزرع والحصاد وجني الكروم وعصرها أو يقدمون الفواكه لسيدهم وفي صوراً خرى ترى الرجل العظيم ذاهبا للصيد والقنص واللهو أو ترى التجار يتعاملون وصفوة القول ترى كل حياة مصر القديمة تمر أمامك وأنت تتنقل من غرفة الى أخرى وان من تلك القبور علمنا معظم تاريخ المصريين ووصف حياتهم

وفي واد يدعى وادي الملوك كان يدفن كثير من الفراعنة واليوم أضحت قبورهم عجائب للنظر في طيبة واذا نظر نا الى أجمل تلك المقابر مشل قبر سيتى الاول والد رمسيس الثاني الذي روينا عنه شيئا فحينما ندخل اليه ننحدر من ممر الى آخر ومن قاعة الى أخرى حتى نصل الى الغرفة الرابعة عشرة المسماة ببيت أوزيريس الذهبي و تبعد ٧٠٤ قدما من الباب الخارجي و فيها تابوت الملك وأن كل الجدار والاعمدة في كل غرفة منقوشة ومنحوتة بالكتابة ويرى على الاعمدة عور بلك يقدم القرابين الآلهة وهي ترجب به ولكن الصور التي على الجدار غريبة تمثل مرحلة الشمس في العالم السفلي والاخطار والمصاعب الي تصادفهاالوح المصاحب لقارب الشمس في رحلة ويطارد الشرير أفاع وخفافيش وتماسيح تنفث النار أو معها سهام فمن وقع في قبضتها عذبته بكل أنواع التعذيب والتنكيل فتمزق قلبه و تقطع رأسه و بعدها تغلى أطرافه في آنية أو تعلق فرق بحيرات النهر ثم بحرر الروح بين تلك الاخطار الى الرؤيا المنيرة في الحقول المقدسة حيث يبيش المختارون في السعادة يزرعون و يحصدون . ثم نرى الملك يصل مطهرا بعد مرحلته الطويلة في السعادة يزرعون و يحصدون . ثم نرى الملك يصل مطهرا بعد مرحلته الطويلة في السعادة يزرعون و يحصدون . ثم نرى الملك يصل مطهرا بعد مرحلته الطويلة

وترحب به الآلمة وتسكنه معها كآله في حياتها الخالدة

وتابوت الملك سيتى الجميل الذي كان فيه مومياء الملك سيتى موجود الآن في متحف « الساؤون » بلندن وقد اكتشف منه قرن تقريباً وكان فارغا لان بعض نابشي القبور وجدوا جثة الملك مع موميات الملوك الاخرين مختبئة في حفرة عيقة بين التهلال وهناك في منحف القاهرة يمكنك أن ترى وجه ذلك الملك العظيم كماكان منذ ٢٠٠٠ عام تقريبا ويمكنك أيضا أن تنظرالي وجه تحتمس الثالث أكبر جندي مصري والى رمسيس الثاني مضطهد الاسرائيلين والى مرنبتاح (منفتاح) الذي قسا قلبه حيما طلبمنه موسى النبي أن يدع بي اسرائيل بخرجون من مصر والذي غرقت جيوشه في البحرالأحمر وهي تطارد بني اسرائيل وأنه ليظهر لنها أن من العجيب روحه الرجوع الى موطنه الارض بعد مروره المصريون أنه حيما بموت انسان يحب روحه الرجوع الى موطنه الارض بعد مروره الى الحياة الاخرى ويبحث عن الجسم الذي كان يسكنه في الحياة وقه ذهب اعتقادهم إلى أن بقاء النفس في العالم الاخريتوف على صيانة الجسد فعمدوا الى التحنيط وكأنهم قد عملوا على حفظها وصيانتها لتعرض بعد ألوف السنين في المتاحف لينظر البها القوم الذين عاشوا في أيمهم في حال من الهمجية والتوحش المتاحف لينظر البها القوم الذين عاشوا في أيمهم في حال من الهمجية والتوحش

# الفصل التاسع

#### السهاء والعالم الآخر عند قدماء المصريين

سأحدثكم هنا عما تخيله المصريون عن الساء وعما كانت وأين كانت وكيف كان يصلها الناس بعد الموت وما نوع الحياة التي عاشوا فيها حيما كانوا هناك فلقد كانت لهم آراء غريبة شاذة فى بابها عن السموات فاعتقدوا مثلا أن تلك القبة السماوية الزرقاء مجبولة من شيء وهي كصفحة الحديد العظيمة فوق العالم ومقامة فى الجهات الاربع — الشمال والجنوب والشرق والغرب — فوق دعائم من الحبال

العالية وأما النجوم فمصابيح صغيرة مدلاة من تلك الصفحة . ويجري حول الدنيا نهر سماوي عظيم تسير فيه الشمس يوما بعد يوم فى قاربها مضيئة العالم وتراها الانظار وهي تعبر من الشرق لان النهر يجري بعد ذلك وراء جبال عالمة ثم تدلج فى عالم الظامة فلا تراها العيون

وبعد أن تغيب الشمس يقبل القمرسابحا فى قاربه تحرسه عينان لا تغفلان عنه وهو فى حاجة الى الحراسة لائه يهاجم بعدو هائل كل شهر ويسير مدة أسبوعين آمنا فينمو ويستدير ولكنه لايكاد يتم نموه فى منتصف الشهر حتى يهاجمه عدوه ويشطر منه جزءا ويلقيه فى النهر السهاوي وفى مدة أسبوعين يعود بالتدريج الى ماكان عليه حتى أول الشهر التالى. تلك كانت طريقة المصريين الغريبة فى تفسير أوجه القمر وكثير من آرائهم الاخرى غريبة شاذة مثل هذه الطريقة

ولا أريد هنا ذكر معتقداتهم عن الله لانه كان لهم آلهة كثيرة اعتقدوا فيها غرائب يضيق المقامعن سردها ولكن أهم ما فى ديانة المصريين اعتتادهم فى السماء وفي الحياة التي يحياها المرء بعد موته وليس ممة أمة قديمة رسخت فيها عقيدة خلود النفس أكثر من المصريين وعن ابتداء حياة قشيبة بعدالحياة الدنيا تعيسة كانت أم شقية بالنسبة الى ما كانت عليه في الحياة الارضية ولدمهم معتقدات عديدة عن الحياة بعد الموت بعضها صعب فهمه ولكني سأذكر أهمها وأبسطها:

رأى المصريون أنه منذ أزمان متوغلة في القدم وقت ان كانت الارض في طفولتها عاش ملك عظيم صالح اسمه اوزيريس حكم مصر فكان عادلا في حكمه طيبا مع شعبه مرشدا اياهم الى ما فيه النافع ولكن كان لاوزيريس أخ شرير يسمى « ست » كان يكرهه ويحسده فدعا « ست » ذات يوم أخاه اوزيريس لوليمة العشاء حيث جمع عددا من أصحابه المتآمرين معه . أحضر صندوقا جميلا وعد باعطائه لمن يناسب حجمه فدخل في الصندوق الواحد بعد الآخر ولكنه لم يوافق أحداً منهم حتى جاء دور اوزيريس فدخل حتى اذا ما احتواه الصندوق أحكم أخوه الشرير وأصحابه القفل عليه وألقاه في النيل الذي حمله الى الشاطىء

وفيه جثة الملك الصالح إلا أن ايزيس زوج اوزيريس بحثت عن زوجها فى كل مكان حتى عثرت على الصندوق وفى داخله الجثة وبينا هي تبكيه اذ أقبل عليها « ست » وقطع جثة أخيه اربا و بعثر القطع فى كلواد ولـكن ايزيس الوفية اقتفت آثار تلك القطع ودفنت كل قطعة من الجثة

وكان لايزيس ولدا اسمه هورس فلما شب وترعرع طلب من «ست» النزال ولما حاربه هزمه فاجتمع كل الآلهة وحكمت لاوزيريس ضد ستثم أقامت أوزيريس من بين الأموات وجعلته الها وعينته قاضيا لاناس بعد المات ثم اعتقد المصريون تدريجيا أن اوزيربس قام من الموت وعاش خالدا وأصبح كل من يعتقد به يحيا نانية بعد الموت ويسكن معه الى الأبد وأنك لترى جليا ما بين قصة أوزيريس وحياة المسيح من مشابهة غريبة

واعتقد المصريون أنه اذا مات انسان على هذه الارض وحنطت جنته و توارت في القبر ذهبت روحه الى أبواب قصر اوزيريس في العالم الآخر حيث توجد «قاعة الحق» التي تحاكم فيها الأرواح . ولا بد الروح من معرفة الأسهاء السحرية للأبواب قبل ولوجها بحيث اذا لفظت تلك الأسهاء فتحت الابواب ودخل الروح ويوجد في قاعة الحق ميزان كبيريقف بجانب اله يكتب نتيجة الحاكمة بينا يجلس حول القاعة اننان وأبوبون مخلوقا مريعاً لهم السلطة في معاقبة الآئمين ويعترف الروح لهؤلاء القضاة المنتقبين أنه كان خاطئاً واذا ما اكمل اعترافه يؤخذ قلبه ويوزن في كفة تقابلها ريشة يرمز المصريون الى الحق فاذا لم ترجح كان الرجل كاذبا ويلقي قلبه الى وحشهائل نصفه بشكل النساح و نصفه الآخر ذو شكل عجل البحر وهو جالس وراء الميزان فيلتهم قلوب الفاسدين ولكن ان كان القلب عالم المؤريريس فيحكم له بالحق وبخول له الدخول الى السهاء

ولكن ما هي تلك السماء أو تلك الجنة ؟ لقد رأى المصريون فيها عدة آراء مختلفة منها أن النفوس النقية تؤخذ الى السماء وتصير نجوماتنير فوق العالمين ومنها أن

يسمح لها بالدخول فى القارب الذي تسير فيه الشمس حول العالم يوما بعد يوم. وتؤنس الشمس فى مرحلتها السرمدية ولكن الرأي الذي اعتقد به الكثيرون وأحبوه أنه في مكان بعيد من الجهة الغربية تقع أرض جميلة عجيبة تسمى حقل المزروعات حيث ينمو القمح الى ارتفاع ثلاث ياردات ونصف وتعاو السنابل ثلاثة أقدام ويشق سطح تلك الحقول قنوات جميلات ملاتي بالسمك ويكتنفها الغاب ونيات المياه

فاذا ما اجتازت الروح قاعة المحاكمة تمر بمسالك وعرة وبين أخطارعظيمة حتى تصل الى تلك الأرض النضرة الجيلة وهناك بحيا الميت ويعيش سرمديا فى السلام الأبدى والسعادة الدائمة يزرع ويحصد ويجدف فى قاربه فى قنوات الماء أو يستريح ويلعب فى المساء تحت أشجار الجيز

ونخال أن كل هذا الوصف يصور جنة فيحاء ملاي بالسعادة لمعظم الناس الذين اعتادوا في كل حياتهم العمل الشاق والائجر النذر وبالتدريج فكر النبلاء أن سماء مثل هذه لاتروق في عيونهم لا نهم لم يعملوا على الارض عملا فكيف يعملون ويتعبون في السماء ؟ ففكروا في طريقة ليصحبوا عبيدهم معهم في العالم الاخر فحاول بعضهم ذلك بأن كانوا يقتلون عبيدهم عند قبور أسيادهم ففي جنازة الرجل العظيم كان بعض خدمه يقتلون بجوار مقبرته حتى يمكنهم أن يصحبوه الى السماء ليخدموه هناك كما خدموه على الارض ولكن كان للمصريون من الشفقة والعدل بحيث كانوا يبغضون تلك الفكرة القاسية وقد فكروا في طريقة أخرى لذلك فأتوا بهائيل من الطين تمثل شكل الخدمة ولأحدهم مفرقة على كنفه وآخر مسلة في يده وهكذا فين يدفن الرجل يدفنون معه مثل تلك التماثيل حتى اذا وصل الى السماء وطلب منه أن يعمل في الحقل قام عبيده وأخذوا على عاتقهم عمل سيدهم

وأنا نرى مع جثث المصريين المحنطة عددا من هذه التماثيل الصغيرة ونرى أحياناً شيئاً من الشعر مكتوبا عليها مثل «أنت أيها المجيب. اذا دعيت وسئلت

أن أعمل أى عمل مما يعمل فى السماء وطلب منك أن ازرع الحقل أو أحمل الرمال من الشرق الى الغرب قل هأنذا »

وأنها لتبدو فكرة غريبة عن الجنة ومن العجيب أيضاً أن يصحب الميت معه الى الآخرة حزمة من اللعب الخزفية ولكنا اذا رأينا فى ذلك مدعاة السخرية فلا حاجة بنا أن ننسى أنه كان للمصريين عقيدة ثابتة ان خلق المرء فى هذه الحياة هي التي تصيره سميداً أو شقيا فى الآخرة ومن عمل صالحا أو طالحاً يلق جزاء ما قدمت يداه

## الفصل العاشر

#### بعض القصص الخرافية عند قدماء المصريين

كان أطفال المصريبن مولعين بسهاع القصص المدهشة وأريد فى هذا الفصل أن آتى ببعض تلك القصص المصرية التي اعتاد الأطفال سهاعها فى المساء بعمد أن ينتهي وقت المدرسة واللعب وهذه القصص هي أقدم القصص فى العالم التي عرفناها

يحكي أن الملك خوفو الكبير صاحب الهرم الأكبر فرغ ذات يوم من عمله فدعا اليه أبناءه وحكماءه وقال لهم « من منكم يقص على قصص السحرة الأقدمين » فوقف ابنه الأمير « بوفرا » وقال « أني أقص على جلالتكم اعجوبة حدث فى أبيك الملك «سنفرو» وقد وقعت فى يوم كان فيه الملك تعباملولا متبرما فبحث فى قصره عن شىء يسره فلم يجد فقال لحاشيته احضروا لى الساحر « زازامنخ » فلما حضر الساحر قال له الملك « لقد بحثت يازازامنخ فى كل قصري عن شىء يسر نفسي فلم أجد شيئا يفرح قلبي » فأجابه زازامنخ : فلمأخذ جلالتك قاربك فيحملك فوق بحيرة القصر ولتحضر عشرين فتاة جميلة فلتأخذ جلالتك قاربك من أبنوس مرصعة بالذهب والفضة وسأذهب معك بيضمي فيسر قلبك من منظر طيور الماء والشاطىء الجميل والعشب الأخضر بنفسي فيسر قلبك من منظر طيور الماء والشاطىء الجميل والعشب الأخضر بنفسي فيسر قلبك من منظر طيور الماء والشاطىء الجميل والعشب الأخضر

فذهب الملك مع الساحر الى البحيرة وجدف العشرون حسناء فى قارب الملك وجلس تسع منهن يجدفن من جانب وتسع من الجانب الآخر وجلس اثنتان من أجملهن فى مقدمة القارب وأنشد الحسان غناء شجيا فأخذ الارتياح يتسرب الى قلب الملك ويتملكه السرور وأخذ القارب يقبل ويدبر والحجاديف تلمع فى شعاع الشمس

وبينا كان القارب سائراً أصاب طرف المجداف رأس احدى الفتيات فسقط التاج من على رأسها في الماء فانقطعت عن الغناء ووقفت كل المجاديف عندئد قال الملك: « لماذا أوقفت التجديف أيتها الصغيرة ؟ » فأجابت الفتاة « لأن حليتي سقطت في الماء » فقال الملك: « لا بأس فسأعطيك غيرها » ولكن الفتاة أجابت «أريد حليتي القديمة دون سواها » فدعا الملك سنفرو اليه الساحر زازامنخ وقال: « والآن يازازامنخ لقد عملت بمشورتك وسرى السرور في نفسي ولكن انظر ها حلية هذه الفتاة قد سقطت في الماء وسكتت عن الغناء وأ بطلت التجديف ولا تريد للحلية القديمة بديلا »

عند ذلك وقف الساحر زازامنخ فى قارب الملك وفاه بكلمات عجيبة واذا بنصف ماء البحيرة يرتفع ويتراكم فوق ماء النصف الآخر فارتفع قارب الملك فوق المياه المرتفعة ورؤي قاع النصف الآخر تلمع فيه الأصداف وفوقها الحليسة التي سقطت من رأس الفتاة . فقفز « زازامنخ » الى القاع وعاد بها الى الملك ثم بكايات عجيبة فعاد الماء كما كان أولا فسر الملك وقضى يوما سعيدا وقدم للساحر زازامنخ مكافات عظيمة .

فلما سمع الملك خوفو تلك القصة أنى على الرجال الأقدمين ثم وقف ابن آخر له اسمه الأمير « حوردادف » وقال : « ان القصة المذكورة أيها الملك قصة قديمة لا يعلم عنها ان كانت صادقة أم كاذبة ولكني أريك ساحراً يعيش فى أيامنا هذه فسأل الملك خوفوا قائلا : « ومن هو ؟» فأجاب حوردادف «إن اسمه ديدى وعمره مائة وعشرة أعوام ويأكل كل يوم خمسائة رغيف من الخبز ويشرب

مائة أناء من الجعة وله المقدرة أن يعيد الرأس المقطوعة الى جسمها ويعرف كيف يجذب اليه الاسد من الصحراء فيتبعه كما يعلم رسم بيت الله الذي تريد أن تعرفه منذ زمان »

فأرسل الملك خوفو الاميرحوردادف ليحضر اليمه الساحر ديدى فذهب وأحضره فى القارب الملكي وخرج الملك وجلس في شرفة القصرثم قال للساحر: « لماذا لم أرك من قبل ياديدي ؟ » فأجابه « فلم كمن لجلالتكم الحياة والصحةوالقوة ان الانسان لا يمكنه أن يأتى الا اذا دعى » فقال الملك . أحقيقي أنه يمكنك أن تلصق رأسا مقطوعة في مكانها ؟ » فأجاب « نعم يا مولاي » فقال الملك «لنحضر أسيرا من السجن ولنقطع رأسه » ولكن ديدى أجابه « أطال الله في عمر الملك لا تجرب ذلك في انسان ولنجربه في حيوان أو طائر » . فأحضرت أوزة وقطعت رأسها ووضعت الرأس في شرق قاعة القصر ووضع الجسم في غربها. ثم قامديدي وتكلم بكلمات عجيبة فاذا بجسد الاوزة يتحرك ويسير ليقابل الرأس وسارت الرأس لتقابل الجسم والتصقا أمام عرش الملك وعادت الاوزة الى الحياة كما كانت عند ذلك سأل الملك خوفو الساحر قائلا « وهل حقيقة أنك تعلم رسم بيت الله » فقال الساحر نعم ياصاحب الجلالة ولـكن لست أنا الذي أعطيك إياه . فسأل الملك ومن هوفاً جاب «أنهأ كبرأ بناء ثلاثة سيولدون للسيدة ( رد ديدت ) امرأة كاهن رع اله الشمس ولقد وعد رع ان سيحكم أولئك الثلاثة هذه المملكة التي يحكمها مولاي الملك » فلما سمع الملك خوفو ذلك انتفض ولكن ديدي قال : لايخاف الملك لأن ابنك سيحكم أولا ثم يليه ابنه ثم يلي ذلك أحد هؤلاء فطلب لملك أن يعيش ديدى في بيت الأمير حور دادف وأن يقدم له كل يومألف رغيف ومائة أناء من الجعة وثور ومائة حزمة من البصل

ولما ولد أبناء (رديدت) الثلاثة أرسل رع أربعة آلهة لتكون لهم أمهات فى زى راقصات متجولات وصحبهن اله فى زي حمال ولما ربين الثلاثة أطفال قال زوج رديدت لهن « ماذا ترون من الأجر أيتها السيدات ؟ » ثم أعطاهن شيئاً

من الشعير وذهبن الى حال سبيلهن حتى اذا ما ابتعدن قالت احداهن ايزيس لرفيقاتها « لماذا لم نفعل اعجوبة لهؤلاء الأطفال ؟ » فوقفن وصنعن تيجان مثل الهج مصر الأحمر والأبيض وخبأنها فى الشعير وربطن الزكيبة ووضعنها فى مخزن (رديدت) وسرن فى طريقهن

وبعد أسبوعين أرادت رديدت أن تصنع جمة لدارها ولكنها لم تجد شعير اوقالت له اخادمتها انه كان فى الخزن زكيبة من الشعير ولكنها أعطيت للراقصات فأبقينها فى الخزن مختومة بختمهن نقالت السيدة لخادمتها «اذهبي واحضريها فاذا أردنها أعطيناهن أكبرمنها » فنزلت الخادمة ولما دخلت المخزن سمعت صوت موسيق ورقص مما يسبع فى قصر الملك فعادت أدراجها خائفة وأخبرت سيدتها بالامر فنزلت رديدت وسمعت ما أخبرتها عنه الخادمه فلما عاد زوجها فى الليل أخبرته بالامر وسرت قاوب الجميع لأنهم علموا أن أبناءهم سيصيرون ملوكا

وحدث بعد ذاك أن رديدت تشاجرت مع خادمتها وضربتها فقالت الخادمة لباقى الخدم الذين معها « أنها ولدت ثلاثة ملوك وسأذهب لأخبر ذلك للملك خوفو » وذهبت أولا الى عمها وأخبرته بما دبرته فغضب منها لأنه رأى فىذلك وشاية بالأطفال. وضربها بسوط من الكتان. ولما سارت بجوار النهر خرج منه "تمساح كبير وحملها الى قاع البحر..»

ولكن للأسفأن هذه القصة قد وقفت عند هذا الحد اذ فقد باقى الكتاب ولا ندري هل حاول الملك خوفو قتل الصغار الثلاثة أم لا وكل ما نعلم أن أول الثلاثة ملوك الذين خلفوا أسرة خوفو يحملون أساء مثل أساء أبناء رديدت وكانوا يدعون مثل باقى الملوك الذين يعدهم بأبناء الشمس

وهذه أقدم قصصفى العالم وآذا لم تظهر عجيبة لديك فلنذكر أن لكلشىء بداية وأن واضعي تلك القصص القديمة لم يزاولواكثيراً فن القصص

والله كر قصة ثانية من خرافات قدماء المصريين التي رويت بعد ما ذكر اله من القصص السالفة ببضع مئات من السنين ولقد كان له شأن كبير عند أطفال

المصريين مالقصة السندباد البحري عندنا واسم هذه القصة « حكاية البحار الغريق» وقد قصها البحار بنفسه على شريف مصري قال

كنت ذاهبا الى مناجم فرعون فأبحرت فى سفينة طولها ( ٢٣٥ قدما ) وعرضها ( ٣٠ قدما ) وكان معى مائة وخمسون من خيرة بحارة المصريين وكان كلهم يتنبأ بسفرة سعيدة ولكننا ماكدنا نقترب من الشاطىء حتى هبت زوبعة عظيمة ارتفع لها ماء البحر وأرغى وأزبد وتهشمت سفينتنا ولكننى تعلقت بقطعة خشب وحملنى البحر ثلاثة أيام حتى قذفنى الى جزيرة ولم يبق أحد من رفاقي حيا بل كلهم كانوا من المغرقين

فنمت تحت ظل بعض الشجيرات حتى اذا عاد لي صوابى قليلا نظرى حولى باحثاً عن طعام فوجدت حولى كثيراً من التين والعنب والكريز والقمح وكل صنوف الطيور ولما شبعت أوقدت ناراً وقدمت قربانا للا لهة التي أنقذتني وسمعت بغتة صوتا مثل قصف الرعد واهتزت الأشجار وزلزلت الأرض فنظرت حولى فاذا بحية عظيمة تسمى الي وطولها خمسون قدماً ولها لحية طولها ثلاثة أقدام وكان جسمها يلمع في الشمس كالذهب ولما فردت جسمها تملكني رعب ووقعت على وجهى

ولَكُن الحَية بدأت تتكلم وقالت: «ما الذي أحضرك هنا أيها الصغير اذا لم تخبرنى حالا لجعلتك تفنى كاميب » قالت هذا وحملتنى فى فها برفق الى بيتها ووضعتنى فيـه

ثم خاطبني هذا الثعبان الهائل قائلا: «ما الذي أحضرك هنا أيها الصغير الى هذه الجزيرة في البحر ؟ » فحدثته عن قصتي وعن غرق المركب وكيف نجوت وحدي من بين برائن الأمواج. فقال لي: لا تخف أيها الصغير ولا تكن حزينا فاذا كنت قد أتيت الي فأنما أرسلك اله الى هذه الجزيره المملوءة بكل خيروالاتن سنسكن هذة الجزيرة أربعة شهور ثم تأتى سفينة فتحملك الى وطنك حيث تموت فيه أما أنا فأسكن هنا مع اخوتى وأطفالى ونحن هنا خسة وسبعون غير فتاة صغيرة

أتت الى هنا بالصدفة وحرقت بنارمن السهاء ولكن ان كنت شجاعا وصبوراً فعانق أطفالي وعد الى وطنك »

فانحنيت أمامه ووعدت بأن أتحدث عنه أمام فرعون وأن أحضر له سفناً محملة بنفائس مهمر ولكنه ابتسم لكلامى وقال: ليس عندك شيء مما أريد لأني أمير بلاد بنت وكل مافيها من أطياب وعطور ملك لي وفوق ذلك فانك اذار حلت عن هذه الجزيرة لن تراها ثانية لأنها ستنحول الى أمواج

ولما حان الوقت اقتر بت السفينة وقال لي الثعبان الطيب «وداعا؛ وداعا اذهب الى وطنك أيها الصغير والى أولادك واجعل اسمك طيبا فى بلدك وهذا ما أرغبه منك »

فانحنيت أمامه وحملني بهدايا عينة من العطور والأخشاب الطيبة والعاج والخيزران وكل أنواع النفائس وأقلتني السفينة

وبعد أن مر شهر ان من المرحلة كنت سائراً الى قصر فرعون ودخلت عليه لأقدم الهدايا التي أحضرتها معي من تلك الجزيرة وأن فرعون سيشكرنى أمام العظاء »

وآخر قصة نأتى بها هنا يأتي تاريخها بعد سابقاتها فانه منذ ١٥٠٠ سنة قبل المسيح وجدت فى مصر طائفة من الملوك العسكريين أسسوا دولة عظيمة امتدت من السودان جنوبا الى سوريا شهالا والى الشرق حتى الجزيرة ونهر الفرات وكانت الجزيرة أو «نهارينا » كما دعوها مجهولة لديهم قبل أن ينزوها ولكنها أصبحت لديهم كما أصبحت أمريكا الشهالية لعصر اليصابات أو أواسط أفريقيا للأجداد أرض العجائب والخيال والقصة التي سأذ كرها تختص « نهارينا » وقد رواها قدماء المصريين كما يلى:

حكم مصر مرة ملك لا ولد له فكان قلبه حزيناً لا أنه لم يرزق مولوداً وصلى الله الآكهة لنجيب أمنيته حتى ولد له على مرالايام غلام فأتت العرافات لتتنبأ عما سيحدث له ولما رأينه قالوا: « أن آخرته موت بتمساح أو بثعبان أو بكاب» فلما

سمع المك ذلك حزن على ولد وعزم على وضع الغلام فى مكان بعيداً عن كل أذى فبنى له قصراً جميلا فى الصحراء وذوده بكل حسن جميل وأرسل ابنه اليه يحرسه خدم أمناء ليدفعوا عنه كل أذى وهكذا شبالغلام آمنا فى قصره الصحراوي ولكن حدث ذات يوم أن الأمير الصغير نظر مرة من سطح قصره فرأى رجلا سائراً فى الصحراء يتبعه كلب فقال لمن معه . « خبرني ما هذا الذي يسير وراء الرجل السائر هناك فى الطريق »



#### تتهت

# الاستكمشافات حول ملفن توت عنخ آمون نقلا عن أم المصادر التاريخية الموثوق بها الاثار العجيبة في ملفن توت عنخ آمون "

لخص مكاتب « الديلي كرونيكل » في الاقصر ما وقع في اليومين الماضمين نقال:

« أبلغني ثقة ان الآثار التي وجدت في الغرفة الداخلية وكان لا كتشافها رنة عظيمة في العالم تعد ثانوية بالنسبة إلى الآثار التي وجدت حول مومياء الملك نفسه. وقد تركت القلائد والثياب الموشاة بالذهب ومحتويات الصناديق الملكية والجواهر والمنقبين في حالة تعب وعياء كلما أخرجوها مل أيديهم ساعة بعد أخرى. والمرجو ان لا يأتى مساء الاربعاء حتى ينجلي السر الخاص برفع اللفائف عن المومياء

نشرت جريدة المورننج بست تلغرافا من مكاتبها في القاهرة جاء فيه ما يأتي:
« اذيعت اليوم أسرار في غاية من الاهمية عن عمر توت عنخ آمون فقدكان المؤرخون غير واثقين من عمره عند ما توفي ولكن كان معروفاً انه مات حديث السن . أما الآن فقد دل فحص قدميه على انه توفى في نحو الخامسة عشر من العمر . وقد وجدت في قدميه نعال موشاة بالذهب تشبه في شكلها النعال التي يلبسها البدو في هذه الايام . ووجدت أعضاء أخرى من جسمه مغطاة باذهب يلبسها البدو في هذه الايام . ووجدت أعضاء أخرى من جسمه مغطاة باذهب

(١) عن الاهرام في يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥

( توت عنخ آمون ) ( توت عنخ آمون )

ولا سيما ركبتاه . ووجدت يداه مطويتين على صدره . ومن فوق صدره جعرانان كبيران من الذهب ورمحان ووجد كبيران من الذهب ورمحان ووجد على رأسه تاج رائع من الذهب لم تنزع عنه اللفافة بعد »

# توت عنخ آمون الجنة والنفائس الي معها (١)

لا يزال العـمل يجرى في التابوت الثالث الذي يحوي جثمان الملك العظيم توت عنخ آمون والذي نقل الى فناء قبر سيتى الاول

ولما كانت الجشة لاصةة بالتابوت وكان من المتعدّر على القائمين بالعمل اخراجها منه أو انتزاعها وكان من المحتم عليهم ان يعمدوا في استخراجها الى الدقة الكبرى فقد اتبعوا طريقة تستغرق وتتاً طويلا إلا أنها تضلمن عدم إلحاق أي ضرر بالومياء وهي ان يقطعوا اللفائف التي حولها بعناية كبرى

و المكانت هذه اللفائف نحوي في كل لفة منها جواهر ثمينة ونفائس على أعظم درجة من الاهمية وجمال الصنع — فان القائمين بالعمل لايقطعون قطعة من اللفائف إلا ويخرج منها شئ من تلك الكنوز الغالية التي تحير العقول بما ينجلى فيها من رفي عصر ذلك الملك وغناد وهم يتوقعون ان يصلوا اليوم الى أشياء هامة. أما الكشف على الجثة فيقتضى بضع أيام أخرى

# توتعنخ آمون"

نشرت وزارة الاشغال عصر الاحد ما يأتي :

في يوم ١١ نوقمبر سنة ١٩٢٥ بحضور حضرة صاحب السعادة صالح عنان باشا وكيل وزارة الاشغال العمومية وحضرة صاحب العزة سيد فؤاد الخولي بك

<sup>(</sup>١) عن السياسة في يوم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٥

<sup>(</sup>٢) عن المقطم في يوم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٥

مدير قنا وجناب المسيو بيير لا كومدير عام مصلحة الآثار التاريخية وحضرة صاحب العزة الدكتور صالح حمدي بك مدير الصحة بالقومسيون البلدي بالاسكندرية وجناب الدكتور دوجلاس دبوي استاذ علم التشريح بكلية الطب بالجامعة المصرية وجناب المستر الفرد لوكاس الكميائي بمصلحة الآثار التاريخية وجناب المستر هري برتن من متحف المتروبوليتان بنيويورك وحضرة توفيق بولس افندى كبير مفتشي آثار أقسام الوجه القبلي وحضرة حامد سلهان أفندى السكر تير الفني لسعادة الوكيل وحضرة محمد شعبان افندى الامين المساعد بالمتحف المصرى قام جناب الدكتور هيوارد كارتر بفحص جثة (مومياء) الملك توت عنخ آمون

وقد تم فحص الجثة وهى فى التابوت حيث لم يمكن اخراجها منه بدون الحنق أذى بها ولما كان الجزء الخارجي للفائف فى حالة سريعة العطب جداً قد صار تقوية هذه اللفائف بأن وضعت عليها طبقة خفيفة من الشمع (البرافين) وبعد ذلك قام جناب الاستاذ دبوي بعمل شق طولي يمتد من القناع الى القدمين

وبعد رفع الغلاف الخارجي ظهرت طبقة أخرى من اللفائف كانت أيضاً مفحمة (مكربنة) وفي حالة اضمحلال. وفي هذه الحالة كان فك الاربطة بطريقة منتظمة مستحيلا بكل تأكيد

وفي أنناء العمل ظهر على التوالي عدد كبير من الاشياء المهمة الجيلة وكالم تقدم الدمل شيئاً فشيئاً كانت تؤخذ مذكرات كتابية وصور شمسية ومن ضمن الاشياء التي ظهرت ويمكن اعتبارهامن أهم ما وجد الاشياء الآي بيانها — عقود من تمائم — خنجر جميل من الذهب بيد من البلاور — معاصم (أساور) ذات صنع دقيق — عدد عظيم من الخواتم من معادن مختلفة مركب بعضها على بعض منها جعارين مكتوب عليها أسهاء الملك — خنجر نان أجمل من الاول — جملة صدريات مرصعة \_ حليات من الخرز المشبك \_ أطواق من الذهب \_ الى آخره ولغاية الآن (ظهر يوم ١٣ نوفبر) لم يتقدم عمل نزع اللفائف الالدرجة أظهرت الجزء الاسفل من الجسم والسيقان

وقد ظهر للان من الوجهة التشريحية أن هـذه الجثة هي جثة ذكر مراهق (لان هيكله العظمي يدل على ان نموه الطبيعي لم يكمل بعد)

وكان الجسم في حالة هزال عظيم ومفحاً (مكربناً) وفي القدمين حذاء (صندل) من الذهب وفي كل ابهام من القدمين وكذا في كل أصبع غطاء من الذهب. ولم تظهر الآن آثار استندات كتابية وكلا الساعدين محمل بجو اهر نفيسة والمصوغات التي اكتشفت على جثة الملك الراقد في تابوته الذي هو من الذهب الصب تفوق بكثير كل ما كان يمكن تصوره

والعدمل الذي لا يزال جارياً على جانب عظيم من الدقة لدرجة انه لا يمكن السير فيه إلا يكل بطء

وتنظيف وترميم هذه الاشياء البديعة سيبدأ في الحال بعد اتمام فحص الجثة ولهذا السبب ولكي يمكن نقل هذه الاشدياء الى المتحف المصرى المرضها فيه في القريب العاجل ستمنع بتاتاً كل زيارة سواء كانت للمقبرة أو لمعمل التنظيف والترميم حتى يتم العمل

# كنوز توت عنخ آمون"

نشرت جريدة « الديلي كرونيكل » تلغرافا من مكاتبها فى الاقصر قال فيه مايلى :

«يتضمن البلاغ الرسميخلاصة عن فحص مومياء الملك توت عنخ آمون حتى ظهر يوم الجمة . وقد اكتشف تاج الملك وهذا التاج من أعجب الآثار التي وجدت بل ربحا عد أعظم أثر يدل على المهارة الفنية بين العاديات القديمة كلها ولم يذكر البلاغ الرسمي الذي صدر في شهر اكتوبر ان التابوت من الذهب الخالص . فقد ظل وادى الملوك ألوفاً من السنين قفراً موحشاً وأغارت عليه عصابات الصحراء ، يقول البلاغ الاخير انه لم توجد أوراق الى الآن وهذا القول يناقض ماعلم يقول البلاغ الاخير انه لم توجد أوراق الى الآن وهذا القول يناقض ماعلم

<sup>(</sup>١) عن الاهرام في يوم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٥

عنه ان المستر كارتر وجــدكتاباً عن الموثى ولكن ربما وجده في أحد التوابيت الخارجية لا في التابوت الداخلي

# في وادي الملوك"

مقبرة توت عنخ آمون

أذاعت وزارة الاشغال أمس الظهر بلاغها الثانى عن مقبرة الملك توتعنخ آمون وهذه صورته:

لقد استمر في الجثة يومى ١٤ و ١٥ نوفبر الجارى وظهرت جملة نمائم ومصوغات ووجدت مايقرب من ست عشره طيقة منها على بعض أعضاء الجسم ومن الاشياء المهمة التي اكتشفت مجموعتان من خواتم الاصابع ويبلغ عددها ثلاث عشرة قطعة ونحو العشرين معصا وكان الصدر كله مغطى بصدريات من ذهب مرصعة ترصيعاً بديعاً اثنتان منها احداهما على شكل نمر الوجه القبلى (نخبيت) والآخر على شكل ثعبان الوجه البحرى (بوتو) وتحت هذه وجدت صدريات أخرى أصغر من الاولى ولكن أجمل منها ذات شغل معقد بعض منها ذات شكل جعارين مجنحة وعيون مقدسة وآخر يمثل نسراً طائراً ذا شكل عجيب وهو نموذج فني لأدق صياغة الذهب وها النسر مرصع بأحجار من اللازورد ومن العقيق الاحر ويمثل بصناعته الدقيقة فن الصياغة في عهد المالك الوسطى

وتبين بطريقة واضحة كفاية لكل من جناب الدكتور ربوي وحضرة صاحب العزة الدكتور صالح حمدي بك ان جسم الملك الذي هو في حالة حفظ رديئة جداً هو جسم رجل لا يتجاوز من العمر عمانى عشرة سنة

ولم يتم أحد فحص رأس الملك التي لاتزال للآن مغطاة بقناعها الذهبي ولكن هذا الفحص يمكن القيام به في القريب العاجل ويرجى بناء على ملاحظة عملتان الرأس الذي يصونه القناع يكون في حالة حفظ أحسن من باقي الجسم

<sup>(</sup>١) عن الاهرام في يوم ١٨ نوفمبر ١٩٢٥

ومن المتفق عليه بالاجماع انه ليست نقط النتائج التي صار الحصول علمها للآن هي على غاية من العجب بل أن الاشياء التي وجدت على الجسم تشهد بالدقة العظمى في صناعة صياغة الذهب في الاسرة الثامنة عشرة وتعطي معلومات جديدة عن الديانة

# كنوزملهشة"

في مقبرة توت عنخ آمن

أ بلغتنا وزارة الاشغال مايأتي :

لقد استغرقت عملية فك أربطة الجئة الملكية سبعة أيام وقد انتهت الآن ان أشعة اكس الني كان ينقطر ان تسهل الفحص لم يمكن استعالها لسوء الحظ لانه لم يتيسر انتزاع الجئة من النابوت الذهبي الذي القصقت الجئة به بشدة بواسطة مادة تشبه القار البالغ سمكها في بعض الاجزاء عدة سنتيمترات وهذه المادة والذهب المصنوع منه التابوت بلغا من السمك ما يكفي لمنع تأثير أشعةا كس وأربطة الجئة (المومياء) كانت مفحمة (مكربنة) ومفتتة ولما كانت هذه الاربطة سميكة جداً فقد يستغرق فكها وقتاً طويلا ورغا عنهذه الصعوبات فان الاشياء التي اكتشفت وضعت عليها الارقام بالنسلسل وصار تسجيلها وأخذت صور شمسية منها وجميع هذه الاشياء تكون اذن مجموعة فريدة في بابها من المستندات المتعلقة بالطقوس الجنائزية لاحد الفراعنة

والاشياء المذكورة يمكن ترتيبها الى ثلاثة أقسام \_ التمائم \_ والزخارف الملكية \_ والخلي الشخصية وبذا يمكن اعادة ترتيب الحلية الملكية بأ كملها لاحد ملوك مصر والذوق السليم الذي تشهد به دقة صناعة هذه الاشياء يجعلها في مصاف أجمل القطع المعروفة للآن من صياغة الذهب المصرية وأهمها هي الاتي بيانها على الرأس \_ التاج الملكي وعليه شعار الملك وهو النسر والثعبان المقدس

<sup>(</sup>١) عن المقطم في يوم ٢٠ نوفهر سنة ١٩٢٥

حول العنق \_ تمائم تمثل الآلهة

على الصدر \_ عدد كبير من الصدريات مابين كبيرة وصغيرة الحجم يتخللها تما ثم مختلفة جميع ذلك مكون من سبت عشرة طبقة وبعض هذه الصدريات تحتوي على مئات كثيرة من قطاعات الذهب المصطنعة بالفصوص والتي يتعين فكها جميعها وتنظيفها ثم اعادة تركيبها

على الذراعين \_ احــد عشر سواراً نفيساً بالقرب من اليدين \_ ثلاثة عشر خاتماً صباً من جملة معادن مختلفة

حول الوسط ـ حزامان معلق على كل منهما خنجر ذو صنع جميل ما بين الساقين \_ المئزر الملكي المصنوع من الذهب المرصع

في القدمين \_ حداء صندل جنائزى من الذهب وكل ابهام من الفدمين وكذا كل أصبع من أصابع اليدين طمس بغمد من الذهب وخلاف الاشمياء السالفة الذكر قدصار اكتشاف عدد كبير من التمائم التي كانت مخصصة للمحافظة على الملك في رحلته الى العالم الآخر

ولم يكتشف أي مستندكتابي

والقناع الذهبي الذي يغطى الرأس وكتنى الجئة ذو قبعة عظيمة من الوجهة الفنية ويمثل تماماً صورة الملك الشاب

ولقد شرع حالاً في ترميم هذه الاشمياء وسيواصل العمل بأسرع مايمكن حتى يتسني في القريب العاجل نقلها لعرضها بالمتحف المصرى في القاهرة

وستستدعى طبعاً اعادة بعض هـذه الاشياء لحالتها الاولى وقتاً طويلا فان منها ما يستغرق ترميمه عدة أسابيع

\*\*\*

عند ما شوهدت جثة الملك لاول مرة وجد آنها ملتصقة بشدة بقاع التابوت الذهبي بمادة جافة تشبه القار وهي التي استعملت لنطهير الجثة وكان القناع الذي يصل الى الجزء العلوى يبلغ الصدر ملتصقاً أيضاً بالتابوت

وبالجثة ( المومياء ) ولهذا السبب كان يستحيل انتزاع الجئة

ولقد نظر فى استعال أشعة ( اكس ) الا انه للاسباب التي ابديناها سابقاً ووجود طبقات عديدة من أشياء من ذهب وصيني وخلافهالتي كانت تغطي الجثة تماماً لغاية الركبتين رؤي من العبث استعال هذه الاشعة

وقد لوحظ ان شبه احتراق فجائى أتلف الاربطة وكان سبباً فى ان جلد الجسم والانسجة التى تليه أصبحت رقيقة جداً وسريعة العطب ونتج عنذلك ان بعض المفاصل كانت ظاهرة للعيان فتيسر تقدير عمر الملك عند وفاته بأرجحية كبرى مجوالى عمانى عشرة سنة وظهر بكل تأكيد ان هيكله العظمى كان ضعيفاً

وعند ما ظهرت تقاطيع الوجـه ثبتت صحة الرأي السائد القائل ان التماثيل والرسوم التي تمثل الملك كانت في الواقع صور أحقيقية له

الأمضاء ( الدكتور صالح حمدي ) الامضاء ( الدكتور دوجالاس دري )

# تو تعنخ آمون

صيده وكلاب صيده – بقلم المستر هوارد كارتر

كلا أزاح اكتشاف أثري الستار عن آثار عهد غابر ، وعن الاحساء البشرية التي طواها ذلك العهد المجه نظرنا بطبيعته الى مانؤثره بعطفنامن الاشياء التي يزيح هذا الاكتشاف عنها الستار . وهذه الأشياء بشرية فيا يعنينا منها . فلربزهرة لوتس ذابلة ، ولرب رمز حنان رقيق ، ولرب مظهر بسيط من مظاهر الحياة المنزلية تعيد الينا الماضي من ناحيته الانسانية أشد ضياء مما نستشف من صحف التق ومن النقوش الرسمية المفخمة التي تفخر بأن «ملك ملوك » غامض السيرة قد سحق أعداءه وأذل عزتهم

<sup>(</sup>١) عن السياسة في ٢٩ ـ ١١ ـ ٢٥ ترجمة محمد عبد الله عنان المحامي

وذلك حق الى حد ما بالنسبة لا كتشاف قبر "بوت عنخ آمن . فلسنا نعرف سوى النزر اليسير عن هـغا الملك الغلام ، لكنا نستطيع الآن أن نكون عن أذواقه وميوله بعضا من الفروض الحصيفة . و نكاد لا نحقق لهذا الملك الفنى صورة واضحة من حياته كو اسطة اتصال كه: و تبعل نفوذ الآلهة الى عالم طيبة ، ولا كممثل على الارض فرخ آله الشمس العظيم . اما كمشغوف بالصيد ، وكولع بالرياضة فني مقدورنا أن نحقق منه صورة يسير علينا ادراكها ومحبتها . وهنا يبدو لنا «سر الطبيعة الذي يجعل من العالم أسرة واحدة »

ونحسب ان حكمه وحياته القصيرين كانا من الوجهة السياسية فترة ولا ريب فياضة بالاضطراب . وله له كان آلة في قبضة قوات سياسية خفية تعمل وراء المرش . وهذا فرض معقول نرجعه على الاقل الى مالدينا من المعلومات اليسيرة وقد كان نسبه عظيما بالمصاهرة ان لم يكن بالمولد ، فقد كان زوجالا بنة امنهتب الرابع المشهور لدينا باسم «آخ آن آتن» والذي الغي عبادة آمن وهجر طيبة مم أسس مدينة آخت آتن التي يعرفها الغربيون «بالمهارنة» حيث اختار سهلا شاسعا على ضفة النيل الشرقية يقع على مسافة مائة وتسعين ميلا جنوب القاهرة أسس فيه عبادة آتن — أشعة الشمس الوضاءة التي تهب الحياة ، وهو دين وفن فيه عبادة آتن — أشعة الشمس الوضاءة التي تهب الحياة ، وهو دين وفن

واخلاق جديدة

ولكن الصهر توت عنخ آمون — أو بالحري توت عنخ آبن كما كان يسمى قبل أن يعتنق عبادة آمن ( وربما اعتنقها على كره منه ) — لم يكن من دمملكى على الأغلب ولعله كان ولدا لاحد النبلاء بل احد النامة ، ولعله كان غريبا عن طيبة — غريبا عن المدينة وعن تقاليدها . وربما كان قد ولد في العارنة ثم اننقل حين اعتنق دين آمن الى طيبة ، اما ان كان لنا أن نتخذ من تسميته في اسم آمن «هيك اون شيا» أى « أمير (اون) بمصر العليا » دليلا على منبته كان اذن من اشراف «هرمونتس » أو ارمنت ، وهي القاعدة الجنوبية لا له الشمس القريب من طيبة .

ونحن نعرف انه قد تزوجهن الابنة الثالثة لآخن آتن وهي «آنخ ايس ان باتن » واضحى بهدا الزواج طبقا لقانون الورائة المصري القديم مرشحا لورائة المعرش . ولمن كنا نجهل سبب هدا الزواج فانا نستشف باعثه السياسي . وقد زوج «آخن آتن » كبرى بناته من « سمنخ كارا » الذي ظفرنا بالدليل القاطع على اشتراكه في الملك ، ولعل توت عنخ آمن قد خلف بمقتضى زواجه « سمنخ كارا » كشريك في الملك واقام في طيبة قبل ارتقائه العرش لكى يغنم « لا خن كارا » كشريك في الملك واقام في طيبة قبل ارتقائه العرش لكى يغنم « لا خن آتن » نصيرا لدين «آتن» في عاصمة «آمن» ولعله اضطر لاسباب سياسية ولكى ينقذ عرشه به وفاة «آخن آمن» أن يقر سيادة آمن، وان يغير معنى اسمه واسم ينقذ عرشه به وفاة «آخن آمن» أن يقر سيادة آمن، وان يغير معنى اسمه واسم زوجه الديني — من اتن الى آمن — وان يستقر في طيبة

وليس شك في أن مسألة الاشتراك في الملك ماتزال غير واضحة ؛ ولكن المرء اذا وقف في قبر توت عنخ آمن ، وتأمل المنظر المسطور فوق جدرانه حيث مثل الملك «آى» أمام توت عنخ آمن المتوفي وحيث قرنت فوق أناث الجنازة اسماء «سمنخ كارا» والقابه ( وهو سلف توت عنخ آمن ) باماء آخن أتن والقابه ، تسرب الى اعتقاده ان فرع اسرة طيبة الملكية في العارنة قد مثل بسلسلة من شركاء في الملك متوالين ، ونهض الدليل شيئا فشيئا على أنه توت عنخ آمن وزوجته الصبية الملكة «آخ ايسان آمن» لم يكونا سوى طفلين وآلتين في يد القوى التي تعمل وراء العرش . وان الدسائس السياسية التي تتعاقب على التاريخ هي واحدة في جميع العصور ، ومن المرجح ان الذين كان بيدهم تصربف الامور اتخذوا من الفتي توت عنخ آمن ممثل الاله الأعظم على الارض وسيلة لتحقيق أغراضهم :

دفن توت عنخ آمن عملا بالدين الذي اعتنقه او حمل على اعتناقه في مدينة طيبة وحفر قبر دطبقا لتقاليد طيبة في مرتفعات وادى قبور الملوك . فخلفه الملك «اى» كبير امنائه الذي كان يلتب نفسه «بالاب الالهي» والذي كان بلا ريب قرينه في الملك ولو لمدة قصيرة كما نستنتج ذلك من النقوش المسطورة في غرفة قبر توت

عنخ آمن ، ثم تغلب قائد توت عنخ آمن حور محب على «آى» واستولى على العرش و اسس الاسرة التاسعة عشرة الشهيرة المعروفة بالاسرة الرمسيسية

ومها يكن توث عنه آمن آلة فى قبضة الحركة السياسية الدينية ، ومها يكن للملك الصبى من النفوذ السياسي الصحيح ، ومها تكن مشاعره الدينية المثالطة – وهذا أمر يجب أن يبقي مشكوكا فيه – فانا نتبين الشيء الكثير عن أذواقه وميوله من المناظر العديدة التي نقشت فوق أثاث قبره ، وفيها نجد اسطع الرموز المعربة عن حب الملك للملكة الفتاة ، والدليل على ولعه بالرياضة ، وشغفه بتسلية الملوك انفسهم بالصيد شغفا يستثير منا أشد العطف عليه بعد مرور زهاء ثلاثة آلاف وثلا عائم علم

وهل شيء يسحر النفس مانسحرها تلك الصورة على عرش الملك نقشت نقشا آخذا باالب. ان لحظة تشهدها فيها لحظة تسمو بنا فوق هاوية العصور وتمحو الشعور بمر الزمن . فهذه آنخ ايس ان آمن الملكة الصبية الساحرة تمس بالعطر طوقه وتتم له زينته قبل ان يشهد احدى حفلات القصر الكبرى . وكيف ننسى باقة الزهر الصغيرة مازالت تحتفظ بلمحة من لونها » لون اللوتس الازرق والاصفر ، وضعت على جبين تمثال الملك الشاب لما رقد في أووس من الحجر البلوري تحية للوداع الاخير

وثمت من المناظر الاخرى ما ينم عن شيء من الفكاهة. فبين القصص التي صورت عن الحياة اليومية للملك والملكة صورة نقشت على ناووس ذهبي صغير تمثل توت عنح آمن والى جانبه شبله يصيد البط بقوس ونشاب وقد جلست الملكة الفتاة القرفصاء الى جانبه وهي تناوله باحدى يديها نشابا ، وتشير له بالاخرى الى بطة سمينة . ذلك منظر ساحر فياض برقة نزعم أنها خاصة بعصرنا الحاضر وقد وجدت مروحة ذهبية من مثل مايرى مصورا في العصور الرومانية ، ومما يستعمل منله اليوم في قصر الفاتيكان ، على أحد وجهيها صورة بديعة لتوت عنخ آمن وهو يصيد نعامة ، وعلى وجهها الآخر صورته وهو عائد الى قصره وحشمه

من ورائه يحملون فرائس الصيد

وانت ترى مناظر الرياضة في كل موطن فترى صورة الملك على طقم جواد عربة وهو بمارس اطلاق السهام . ويظهر انه كان كبعض ملوكنا الاقدمين في الشغف بالرماية . ودليل براعته في هذا الفن ان قد وجد في قبره بين ادوات الصيد قوس بديع مغطى بقشرة ذهبية مرين بوشى دقيق من الذهب ، مرصع باحجار شبه كريمة وزجاج ماون قدم اليه اعترافا بهذا التفوق ، كما وجدت في صندوق طويل في مدخل المقصورة عدة اقواس مختلفة صنعت بادق اسلوب ، اقواس مجزعة وسهام بديعة الطراز

وكان توت عنخ آمن ولوعا بالحيوانات ايضا ، فقد زينت حتى التحته وهي من النسيج المزركش ، وغيرها من ملابس جنازة بصور الطيور ووحوش البيداء ، ورسمت كلابه السلوقية المحبوبة في المناظر التي شدماتنم عن شغفه بالرياضة الخلوية وحياة الهواء الطلق

ولنحد قليه المن جادة موضوعنا فنقول ان المباحث الانرية في مصر التي زادت في معارفنا من نواح شتى ، تلقى ضياء هاما على تطور كلب الصيد سرواء من مناظر الصيد الدقيقة التي نقشت على أناث الجنازة ، وفي غرفة القبر والهيكل ، أو من بقايا الموميات التي وصلت الينا . فما زالت ذرية هذاالنوع من كلاب الصيد الكلب السلوقي — توجد في بلاد العرب وسوريا والعراق وفارس ، وكذلك في الحبشة وفي مصر حيث جاء على الأرجح مع الجواد انناء غزوة الرعاة (الهكسوس) الحبشة وفي مصر حيث جاء على الأرجح مع ذلك فانا نجد في عصر الاقطاع ، أى ما بين سنة توشا فوق قبور بني حسن الصخرية قبل الواعا من كلاب الصيد التي قد تنسب الى النوع السلوقي النوبي لولاآذانها المرهفة . ولعلها أسلاف كلاب الصيد الحاضرة . والكلاب السلوقية كلاب صيد ظريفة الشكل آية في نبالة المظهر ، ذات آذان مرخية ناعمة الشعر ، وأذناب وأغاذ ناعمة الشعر ، وخواصر مرنة ، وصدور عريضة ، وسيقان طويلة دقيقة شد

ماتصلح لم، ةالصيد ، ويسميها العرب «الكلاب السلوقية» أو السلوجية (والمؤنث سلاقية أو سلاجية) نسبة الى سلوق من أعال اليمن ، وهي مازالت تستعمل في بلاد العرب ومصر في صيد الغزال لاسيا مع انصقر الذي يدهم الفريسة باجنحته بينها تحوطها السلوقية وتصرعها ، وكان البدو والمصريون القدماء يعلقون أهمية كبيرة على نسب كلاب الصيد حينا كان نقاء الذرية والمنبت أمرا يعني بشأنه المدعناية . ويجدر بناهنا أن نرجع الى صحائف «دفقي» الحافلة في كتابه «صحراء العرب » فقد قال في حديثه عن العرب المحدثين مايأتي « رغم ما تبديه الكلاب من الغيرة فأنها لا تجزي بكلمة خير » فهي المخلوق الوحيد الذي لا يعطف عليه العرب الوديع في نيته بل يدفع بهائه المخلوقات النجسة بالوخز والضرب الى خارج البيت ولا يلمس الا الرضيع منها واذا مااعتاد الكاب السرقة واختلاس الطعام البيت ولا يلمس الا الرضيع منها واذا مااعتاد الكاب السرقة واختلاس الطعام فأنه يطارد أشد مطاردة ويضرب الضرب المبرح ، ويحلف الرجل اليمين المغلظة العلمية في تلك البلاد أشد ذلة أمامسيده ولا يسمح لغير الكلب السلوق البدوي ان ينهم في الخباء لاعتبار انه من أصل نبيل »

ولكن قدماء المصريين خلافا للمرب كانوا خلال ثاريخهم الطويل يحبون جميع الحيوانات حبا جما وكانوا يلهون بها ، بلكانوا يعنون بدفنها عنايتهم بدفن أنفسهم، ومن ذلك ان انتيف الأول انشأ في قبره في طيبة قبل الميلاد بنحو الف وسمائة سنة عريشة لكلابه المحبوبة التي كان أحدها يسمى بيخا ، كذلك نجد في مدفن الوزير الاكبر رخهارا وزير الفرعون العظم توتميس الثالث مايدل على ان الكلاب السلوقية مما اشترط اداؤه في الجزية التي فرضت لمصر على الاجانب ، ووجدت اطواق جلدية بديعة لهاته الكلاب في قبر ميرهابرى حامل مراوح الملك امنهو تب اطواق جلدية بديعة لهاته الكلاب في قبر ميرهابرى حامل مراوح الملك امنهو تب المواقع المنهو أية بقمة من بقاع الأرض ، والذي لا يقطع سكينته المحيقة مألا تثيره في النفس أية بقمة من بقاع الأرض ، والذي لا يقطع سكينته الاماقد يكون من عواء ابن آوى أو نبياح الثعلب ، أو انين بومة الصحراء

الكئيب وجد قبر خرب مملوء بموميات القرود المقدسة ـ وهي قلود كانت تصلى للشمس الآله \_ « الآله العظيم ، خالق العالم الوحيد ومدبر شئونه ، والذي يسيطر على جميع الأشياء حين يخبرق السماء في قاربه » ووجدت مع هذه القرود في عزلة محزنة مومياء كلب سلوقي قد جردها لصوص القبور من جهازها ولا ريب انها جثة كلب ملكي دفن بالقرب من سيده

وكانت مناظر الصيد نقوشا محبوبة ترسم في المدافن بل في المعابد ولدينا منها مثل حسن في ضورة نقشت في مدفن في طيبة الغربية مثل فيها صياد عائد من الصيد وفي مقوده كابان سلوقيان وعلى كتفه وعل صاداه

ويجب ان ندحض القول بان المصريين القدماء وحكامهم كانوا شعبا رخوا مشغوفا بالترف على ماجاء في بعض أقوال محتقرة الكتاب يونانيين ورومانيين . كان المصريون في الواقع ولعين بالرياضة الشاقة ولا سيا الصيد ، بل كان الصيد مرموقا بالاجلال حتى ان حكامهم كثيرا مامثلوا في صورة صيادين ذوى براعة ، وكان مما يطمح فيه في مصر على مايظهر ان يبدو المرء « نمروذا » كذلك يجب ان نذكر انه كانت لدى المصريين حظائر شاسمة تحفظ فيها حيوانات الصيد ، وما زالت آثار جدران حجرية لحظيرة من هذه الحظائر باقية في طيبة الغربية في الوادي الشمالي . وكانت الاختام الملكية والرسمية والشخصية توسم بمناظر الصيد وفي حكم امنهتب الثالث سكت أختام تاريخية على شكل الجعارين ليسجل عليها «عدد الاسود التي حملها جلالته من صيده الخاص مبتدئة من السنة الاولى ومنتهية في السنة العاشرة : اسود متوجشة عددها ۱۰۸ »

وسكفوق ختم آخر فى نفس هذا المهدماياتي: «حدث لجلاله أمر عجيب فقد وفد رسول يقول ان دواب متوحشة توجد فى الصحراء في منطقة شتيب ، فاجتاز جلالته النهر فى قاربه « المنير فى الحقيقة » فى هذا الوقت من المساء ، وبعد أن قطع مرحلة طويلة وصل سالما الى منطقة شتيب عند مالاح الصباح ؛ وكان جلالته يقتعد غارب جواد ومن ورائه كامل جيشه وقد نظم النبلاء

والضباط الى صفوف متعاقبة ، وأمر غلمان المكان بمرانبة هذه الدواب المتوحشة ثم أمر جلالته أن تحاط هذه الدواب المتوحشة بشباك وسدود ، وأمر بعد ذلك أن تحصى هذه الدواب المتوحشة فبلغ عددها مائة وتسعين دابة متوحشة ، وبلغ عدد الدواب المتوحشة التي حملها جلالته من صيده في هذا اليوم ستا وخمسين . ثم ارتاح جلالته أربعة أيام لينعش جياده ، ثم امتطى جلالته جوادا وبلغ عدد الدواب المتوحشة التي حملت الى جلالته من الصيد اربعين دا بة متوحشة فبلغ محموع الدواب المتوحشة بذلك ستا وتسعين

وقد قال بعض المصنفين ان توت عنخ آمن كان أميرا صغيرا من بيت أمينهتب الثالث. ولكن ليس ثمة من دليل على ذلك ؛ بل ليس هذا من المحتمل غير أنه يلوح أن توت عنخ آمن كاسلافه قدورث الشغف بالرياضة. واذك لتجد كلا به السلوقية المحبو بة و اضحة جدا في الموضوعات المتكررة المتعلقة بمناظر الصيدالتي وجدت في قبره . وكان سواد مستنقمات وصر في هذا العهد يحتوي كميات كبيرة من الصيد وكان الصيد يكثر أيضا في اطرافها الصحر اوية وكذلك في ادغال الوديان المقفرة وكان الملك يصيد في الستنقعات كل أنواع الطيور البرية وكانت حظائر شاسمة في الصحراء تمد الملك الصياد بميادين مختلفة ليبدي فيها براعته وكان يصيد في عربته الصغيرة ومن ورائه حاشيته في العربات ثم اتباعه وحشه واجلين . وكانت العادة أن تودع في هذه الحظائر كل أنواع الصيد المكن جلبها . وكان الملك يستعمل أثناء الصيد القوس والسهم ثم تطلق كلابه السلوقية على الفريسة متى لاحت

ولدينا على هذا الشغف بالرياضة . الذي يتجلى في مناظر الصيد هذه . دليل ساطع في صورة قرية بديعة وجدت حين افساح مدخل القبر رسمها بلا ريبأحد الفنانين الذن استخدموا في ضنع قبر الملك الفتى . وقد نقشت فوق طبقة رقيقة من اللازورد وهي تمثل الملك الشاب يذبح بحربته أسداً بمعاونة كلابه السلوقية . وإذا استطاع فنان عادى أن يخرج مثل هذا النقش القوى الغريب فان لنا بالطبع

أن يتوقع اخراج بدائع الفن من مهرة الفنانين الذين كان يستخدمهم حكاممصر. وقد كانوا على ما يظهر وعلى العموم رجالا أولى براعة فنية . وهاهي النفائس التي وجــدت فى قبر توت عنخ آمن توضح الى أي أحد عظيم كانت هذه البراعة . ومن أنفس ماوجد من الذخائر الفنية صندوق خشبي منقوش . واجهته الخارجية مغطاة بطبقة من الحجر المسمى ( Gesso) وفوق هذه القشرة المهيأة نقشت عدة رسوم بديعة الصنع والتلوين وقــد حفرت على غطائه مناظر صيد ، ونقشت على جوانبه مناظر حرّب تری فیها توت عنخ آمون وحاشیته یسملون بمنتهی الحماسة وتجد في أطرافه صوراً للملك في شكل الاسد يطأ بقدميه أعداءه من الاجانب. كل ذلك ببراءة وخيال وقوة تمثيل خارقة لا نظير لها . وفي مناظر الحرب تجد الملك الشاب الظافر يسحق يقدمه أعداءه الافريقيين والامويين بفرح شديد . بيد انك تجد روح الغرور ظاهرة في هذه المناظر رغم ابداعها . تجد الملك القوى ولم يعد لهذه الغاية شابا نحيفا يصرع أعداءه من عربته مئات. وقد ساد الرعب النحو أمر تقليدى . ولعله فيحالة ملكنا الشابلم يكن إلا اعرابا عادياعن الاجلال من جانب مصور البلاط أما انه كان يقود الجيش بنفسم خصوصا في هذا السن فأمر غـ ير محتمل . ولكن الملوك والفاتحين في العالم الشرق القديم كانوا شديدى الاعضاء عن مثل هذه التخيلات الظريفة

بيد انه اذا كان ثمة شك في صحة ما يعبر عنه هذا الصنع البديع من الوجهة التاريخية . فانه ليس ثمة من خلاف بالنسبة لبراعته . والوصف لا يعطى سوى لمحة من الدقة الساحرة التي تتجلى في النقوش الصغيرة التى رسمت على الصندوق . بل انها لتذكرنا بعراعة بنوتسو جوتسولى أحد أقطاب المدرسة الفلورنتية في القرن الخامس عشر أكثر مما تذكرنا بذلك الاستاذ المصرى القديم الذي يرجع الفضل اليه في أنها تفوق في الاتقان أي نقش آخر من نوعها وجد في مصر

وهذه المناظر مختلفة متنوعة فيما تمثل ولكن توت عنخ آمن يبدو فيها جميعا

ترى الملك في عربته التي تجرها جياد متحفزة . رائعة فى و ثباتها وهو يطارد وحوشالصحراء . وأمامه تفر الوعول والنعام والحر الوحشيةوالضباع وكل ضواري الصحراء بما فيها الآساد ذكوراً وانانا . وترى بين أشباح الحيوانات الطائرةوبين أقدام حشمه صوراً بديعة الشجيرات والاعشاب التي تنبت في الوادي . ثم ترى توت عنخ آمن ومن حوله كلابه السلوقية ومن ورائه حشــمه على بعد مناسب. وهو يثب مرعداً الى بطن الوادى والفرائس المنذعرة نفر أمامه من كل صوب . وهذه الصور ملأى بالحياة . بل هي في الواقع مثل أعلى لمناظر الصيد اقتنصت فيها روح الصيد ومثلت عل أكل نحو · ولا بد أن الصانع بما نجلي من ضبطه للابماد والخطوط . وتقديره للتفاصيل التي نراها ماثلة فى الازهار والآساد واتقان خبب الخيــل — لا بدأنه كان فنانا ذا مواهب ومعارف نادرة . فقــد صورت الحيوانات المحتضرة أدق تصوير . بل ان هناك مواقف \_ في جماعـة الآساد المصيدة مثلاً ـ يصل فيها الفنان الى قوة تكاد تكون محزنة . فقــد أخرجت الحيوانات المحتضرة التي اخترقتها السهام بقوة رائعة . وقد طعن أحدها \_ وهو ملكها الاسد \_ في قلبه فو ثب في الهواءو ثبة المحتضر . ثم هوى الىالارض صعقا . ومد أسد آخر مخلبه لينتزع سها دخل في فيه المفتوح . وعلق مكسوراً بأنيابه . وأما الشــبل الناشيُّ قاتراه ينسل هاربًا وذيله بين ساقيه . بينما ترى رفاقه الجرحي تَمْن وقد تمددت في أوضاع مؤسسية . بيد أن الكلب السلوق كان حتى في ذلك الحين أضعف من أن يقتل فريسته وحيداً . وقد مثلت خواصه وشجاعته في هذه

<sup>(</sup>م - ١٤)

المناظر باتقان ساحر . فبينها ترى فى أحد المناظر أن الكلاب السلوقية لم تتردد فى أن تهاجم أسداً جريحاً . أو نلاحظ أنها حين تطارد وعلا أو حماراً وحشياً تجعل مهمتها أن تطاول الفريسة حتى بصل السيد ويصرعها بسهم صائب

وهكذا تكشف اننا فأس المنقب خطوة فخطوة . في فروع مختلفة من المباحث الاثرية عوالم الماضي. وكلما تقدمت معارفنا كلما اشتدبنا العجب \_ وربما الاسف \_ من أن الطبيعة البشرية لم تتغير إلا بهذه النسبة الضئيلة خدلال بضعة آلاف السنين التي استطعنا أن نلم بشيُّ من تاريخها . و أنا لنتجه بأنظارنا خاصة الى مصر الغابرة التي قدمت الينا مشل هذه اللمحات الباهرة عن ماضيها الرائع فنرى فوق صندوق منقوش أوكرسي مزخرف أو ذخيرة مقدسةأو قبر أو مدفنأو جدار معبد حياتها الغابرة تمر امامنافي صور عجيبة مؤثرة . ان ميول عالمناوميول مصر الغابرة تشلاق في مواضع عدة . بيد أن فنونها هي أشد ما يقربها من عواطفنا وأدعى ما يحملنا على ان نرى في الرياضي . ومحب الكلاب . والزوج الفتي والزوجة النحيلة مخلوقات تكاد تماثلنا في الذوقالبشري وفي الثأثر والعطف و كذلك نرى انه يجب ألا نبالغ في تقديرُ الحاضر . وأن عالمنا الحديث يغدو أقل مرحا وأكثر تجهماً . بل انا لنحمل على الاعتقاد بان المباحث الاثرية لم تتقدم إلا قليلا في الكشف عن بعض الخواص التي غدت فطرية في الانسان في هاتيك العصور الحالكة . فهنالك رجعات ساطعة الى أصل الجنس لانكاد نشعر بحدوثها . ولعل هذه الرجعات هي التي تثير عطفنا على توت عنخ آمن الفتي وعلى ملكته وعلى كل ضروب الحياة الماثلة في أثاث جنازه .كذلك لعــل هذه الغرائز هي التي تجعلنا نشغف بان نكشف خفايا هذه الدسائس السياسية السوداء التي ربحـاكانت تعصف بمخيلته حتى أثناء انكان ينبع كلابه السلوقية خــلال المستنقع والصحراء أو يصيد البط بين الغاب مع زوجه الطروب. ان مكنونات

حياته مازالت تفر أمامنا . وان الاشباح تندو وتروح ولكن القناع الحالك لم يرفع الا قليلا . هذا وانا لا يسعنا اذاما فكرنا فيه إلاأن نكرر الدعوة التي نقشت على قدحه والتي ربما نقشتها ملكته

« فليعش روحك . وليطل بقاؤك آلاف آلاف السنين . أنت عاشق طيبة الجالس ووجهه الى ربح الشمال . وعيناه تنمان بالسعادة » ( ترجمها محمد عبد الله عنان )



الكتاب الخامس كتب وشورون قلماء المصريين

# الفصل الاول

#### كتب قدماء المصريين

ان لم يكن المصريون هم أول من دونوا أفكارهم بالكتابة وبتصنيف الكتب فهم على الأقل بين أولئك الذين لهم شرف الأولية في هذا المضار ومن بين أقدم مؤلفاتهم كتاب مملوء بنصائح وحكم والد الى ولده وربما كان هذا الكاب أقدم مؤلفات الأرض..

ونحن مدينون لهم بكلمتين هما أكثر كاماتنا استمالا وانتشارا وهما كامتا التوراة والورق فالاولى تمنى « الكتاب » وهى ما نقلها اليونانيون واستعملوها عن المم النبات الذى صنع منه المصريون الورق أذأن الصريين هم أول من صنع الورق واستعملوه منذ عدة قرون سحيقة وقبلأن يدرك غيرهم ما هو

واذا رأيت كتابا مصريا خلت لأول وهلة أنه شيء يستدعي الفرابة وأنه يفرق كثيرا عن تلك الكتب التي تتداولها أيدينا الآن بل وأن البون يين الاننين شاسع كبير فانه لما كان المصري بريد أن يصنع كتابا كان يجمع سيقان نوع من الغاب يدعي البردي كان ينمو غزيرا في المستنقعات المصرية ويعلو هذا النبات عن الأرض من ١٢ الى ١٥ قدما وسمكه نحو ست بوصات وكان يقسم الى ألياف رفيعة وتلصق تلك الألياف بعضها بهمض ثم تلصق فوقها بالصمغطبقة الخرى من الألياف ثم تضغط وتجفف فتكون منها أوراق تختلف في عرضها حسب الارادة وأعرض ما نعرف منها ما يقاس بسبعة عشر بوصة ولكن معظمها أقل من ذلك كثيرا . . وبعد أن يصنع هذا الورق لايكون منه مجلد مثل مجلداتنا بل كانت تلصق مجانب بعضها ويكتب عليها ثم يلف الجزء المكتوب وهكذا حتى ينتهي الكتاب ويوجد في المتحف البريطاني كتاب عظيم طوله ١٣٥ قدماً واذا بدا لنا مثل هذا الكتاب غريباً في بابه فالأغرب ما مجتوى عليه من كتابة

لأن كتابة المصريين كانت أعجب وأبدع ماعرف من أنواع الكتابة والخط وتدعى هذه الكتابة بالهيرغليفية « أي النقش المقدس » وهو صور من أولهاالي آخرها فكان المصريون يصورون ماتمنيه الكامة التي يريدون كتابتها وبالتدريج كونوا حروفا للهجاء تركب منها الكايات ودلامات تبين مقاطع الكلمة فمثلا أشاروا الى حرف الألف بشكل نسر وللميم بأسد وهلم جرا فاذا نظرت فىكتاب هيروغليني رأيت أعمدة مصفوفة وراء بعضها بنظام مركبة منصورطيوروحيوا نات ورجال ونساء وزحافات ومراكبوغيرها واذا رغب المصريون في تخليدكتا بتهم لم يلجؤا الى لفائف البردي بل عمدوا الى نقشها فوق الاحجار فكم من كتبهم ما زالت باقية ومنقوشة فوق حجر الجرانيت الصلب فقرأنا فيها أخبار الفراعنــة ووقائمهم وأعمالهم وكثير امنها ما قنىء واضحاً فوق المسلات وجدران العابد وقد اعتاد ملوكهم حينًا كانوا يعودون من الحروب والغزوات أن يدونوا انتصاراتهم فوق جدران المابد العظيمة أو فوق أعهدة منصوبة بجوارها وكانت سطور الكلمات تلون بأزهى الألوان وأجملها حتى كانت تظهر فنانة في رونقها وكانت الجدران تظهر كأنها محلاة بالزخارف البديعة اللون . . وقد تلاشت معظم تلك الأنوان على كر الدهور وبعضها مازال حافظا رونقه البديع فى بعض المعابدوالمقابر كأنها قد كتبت بالأمس ومنها نرى جمال كتب قدماء آلصريبن الحجرية التي بذلوا فيها جهدهم في سبيل رونقها وبهائها وتلوينها

واذكان الكاتب يشرع فى تسطير كلات فوق البردى كان يضع تحت يده قطعة من الخشب كما يفعل المصور لكن هذه القطعة طويلة ومجوفة يوضع فيها عدة أقلام مصنوعة من غاب رفيع ذى طرف حاد وفيها بعض تجاويف يوضع فى أحدها حبر أسود للكتابة به وحبر أحمر لكتابة بعض الكلات الخاصة ثم لون أو اثنان من حبر آخر اذا أراد الكاتب أن يبدع فى كتابة شىء يروق له وحيما يكتب يجلس مربعاً رجليه ويبدأ فى تقرير رسومه متجهة كلها الى ناحية واحدة حتى يعرف القراء أين يبدؤن فى قراءة الهكتاب وحيما يصل فى كتابته الى نقطة هامة يرسم القراء أين يبدؤن فى قراءة الهكتاب وحيما يصل فى كتابته الى نقطة هامة يرسم

صورة صغيرة بألوان زاهية تصف المغزى الذى يريده واذا كانت تلك الـكتابة ليست من السهولة بمكان عمد المصريون الى تسهيل الهيرغليفية بكتابة مختصرة عنها تدعى الهيراطيقية أو كتابة القسوس وهي التي تكر الكتابة بها ولو أن بعض الحدتب الجيلة ما زالت ترى مكتوبة بالطريقة الاولى . وقد كتب المصريون على البردي كل شيء يكتب فمنها كتب النصائح والحم وكتب الاقاصيص والخرافات وأنباء الآلمة وكتب التاريخ ودو اوين الشور

## الفصل الثاني

#### كتاب الموتى

وأشهر كناب لهم عندنا هو «كتاب الموتى» وبعض الناس يسميه كتاب المصريين المقدس أو الجيلهم ولكن ليس من هذه الاسهاء ما هو حقيق أو هام لأن المصريين أنفسهم لم يدعوه بكتاب الموتى كما اشتهر بهذا الاسم بل كانوا يدعونه « فصول التقديم في اليوم الاخر » وسبب تسميتهم له بهذا الاسم أنهم كانوا يعتقدون أنه اذا علم أصدقاؤهم الموتى بكل ما فيه من كمة قدروا أن ينجوا من الأخطار التي تصادفهم في العالم الذاني وقدروا أن يروحوا في الساء ويغدوا كما كانوا على الأرض ويكونوا سعداء الى الأبد وهذا الدكتاب علموء بكل أنواع السحر لاتقاء شر الافاعي والدبابات الهائلة وكل أنواع المساوىء الاخرى التي تسعى في اهلاك الميت في العالم الثاني وكان يكتب من «ذا الدكتاب عشرات من النسخ وتحفظ في غلاف عليه مكان أبيض لاسم الميت الذي سيستعمله فاذا مات شخص في الأ مكنة المعدة له ثم يدفنون الكتاب مع جثته المحنطة حتى اذا ماقابل الشياطين في الأ مكنة المعدة له ثم يدفنون الكتاب مع جثته المحنطة حتى ادا ماقابل الشياطين والأ فاعي في سبيله الى السهاء يعرف كيف يبعدها عنه حتى يصل الى الأ بواب أن يفوه بها

وبعض مخطوطات كتاب الموتى مكتوبة بكتابة جميلة للغاية ومفسرة بصور صغيرة آية في الابداع تشير الى مناظر الحياة المختلفة في العالم الثاني وأنه من هذه علمنا كثيراً مما اعتقده المصريون عن الدينونة بعد الموت وعن السماء ومنها ماكتب باهمال لأن الكتبة كانوا يعلمون أن الكتاب سيدفن دون أن يراه أحد فلم يعنوا بما آتوه من خطأ في كتابة كلاته أو اهمال بعض أجزاء من الكتاب ولم يدر في خلاهم أن بعد آلاف من السنين سينقب العلماء عن تلك الكتب التي خطتها أيديهم وسيقرؤنها ويرون مافيها من خطأ واهمال . . .

ولا شك أن جزءً عظيا من هذا الكتاب يبدو لنا سخيفا كتلك الخرافات التي تعتويها بعض كتبنا وهاك ترجمة بعض من سطوره فى فصل الأفاعي فقد فرض المصريون أنه اذا هاجم ثعبان أحداً في سبيله الى السماء فما عليه الا أن يرتجل هذه المقر فتخور قوى الثعبان ولا يأتي باذى: « ويحك أيها الثعبان (ريريك) لاتقترب بعد وقف الآن ساكنا فستأكل الفأر التي يكرهها رعوستهشم عظام قط آمين ». وربما عجبت كيف أن قوما عقلاء كالمصريين كانوا يعتقدون بهذه السخافة ولكن لو دريت أن بجانب ماثراه سخافة تجد آراء عجيبة وأفكاراً غريبة نبيلة اوصى بها أولئك الرجال الأقدمون نعلموا كيف أن كل انسان لابد غريبة نبيلة اوصى بها أولئك الرجال الأقدمون نعلموا كيف أن كل انسان لابد ثيري من تحتها الأنهار



#### الفصل الثالث

## حكم بتاح حتب (١)

اذا كنت رئيسا فعامل من هم أقل منك مرتبة برفق واعلم أن مرؤسك هو عضدك وساعدك وأن التشدد في معاملته يعقل اسانه ويختم على قلبه فيخفي عنك ماقد يفيدك العلم به أما اذا استعبدته بالحسني فلعله يبوح لك بما يضمر ويفتحك خزائن قلبه وعوده الحرية في القول يصدقك فيما ينفعك ولا يخدعك فيما يضرك واذا أتاك في أمر له فلا تجبهه بل كن شفيقا صبورا واذا استطعت اجابة سؤاله فلا تبطىء فير البر عاجله . واياك والشدة في معاملة من يطيعون أمرك فقد تكون داعية الى سوء الظن بك . واعلم ان الاصغاء للضعيف والمكروب فضيلة يمتاز بها الأخيار على الأشرار

اذا شئت أن تستبقى حب أخيك واخلاص صديقك فاحذر مشورة النساء لانها مجلبة الشر فى كل زمان ومكان واعلم أن حب المرأة مجلبة الهلاك وماطاب عيش امرىء يقضى على سعادته ويستهين بحياته فى سبيل لذة لاتدوم اكثر من طرفة عين وتورث آلاما تبقى مدى الحياة

اجتنب جلساء السوء فان فى بعده غنما وفى قربهم غرما . اذا شئت أن تكون صادقا فى قولك أمينا فى عملك فطهر نفسك من أدران العناد والطمع واحدر الشراهة والجشع وان كنت خلوا من تلك النقائص فحذار أن تقع فى هوتها فانها أدواء لا تستقيم حال المرء مادامت جرائيمها عالقة به واعلم أن تلك المعائب تفرق بين الوالد والولد وتشتت شمل الجاعات وتبدد أوصال الصداقات وتقطع ما بين الرجل والمرأة من صلات الود والمحبة وتغرس بذور النفور والبغض

<sup>(</sup>١) هذه الحكم تعريب الاستاذ محمد لطني جمه في مجلة البيان عام ١٩، ١٩ وهي كمأأسلفنا من أقدم كتب الأرض ومترجمة الى المات العالم الحيه

كن عادلا فان العدل بضمن لك الفوز في مضار الحياة لأن له صولة تدوم وتبقى في الأرض. لاتحاول أن تنال بالبطش والظلم ماليس لك ولا تحسد جارك على نعمة أصابها انميا الحسد سم لاترياق له وقد رأيت الحسود والشره يقضيان عمرهما فى فاقة ولو كانا غنيين أما القنوع الذي يرضى بالقليل اذا لم يستطع الكثير ويغبط غيره اذا ناله الخير فانه لامحالة غني ولو بات على الطوى وتقلب في الثري

اذاكنت ذا أهل فاعدد لهم عدتهم وأوفهم حاجتهم ولا تحرمهم خيرك وبرك واخلص لزوجتك التي تغرس لك وتنميك وأطعمها اذا جاعت واكسها اذاعريت وداوها اذا مرضت وأسعدها اذا شقيت فهي أغلى مأتملك وأعز نعم الله عليك وحذار أن تقسو في عشرتها وكن بها رحيا فان الرحمة تحببك اليها وتقربك من قلبها والقسوة تنفرها منك وتقصي ودها عنك والمرأة أسيرة من يكرمهاوهي كثيرة الولع يزهو الدنيا وزخرفها فان لم تنلها ماتحب من المتاع هجرتك.

أحسن الى خدمك وحشمك وأعطهم بما أعطاك الله فما منحك المال الكثير والخير الوفير الالتمنح ذوى القليل . علمت أن ارضاء الأجير محال فهو كثير الطمع قليل الاخلاص ولكنك اذا غمرته باحسانك وأسرته بكرمك أنطقت لسانه بشكرك . واعلم أن الله ينقم على بلد أجراؤه أرقاء وعماله أذلاء فارعهم بعين الرحة .

إياك أن تفوه بفحش القول وان سمعت القول فمركريما وصن أذنيك عنه واعرض عن قائله واياك أن تعتب على قائله أو تؤنبه فان فى سكوتك وعفوك عنه درساً ذفعا وعظة بالغة فان الخير يصلح الشرير بخيره ويرده عن غيه وشره .

اذا أمرك من هو أقدر منك بمعصية فاعصه لأن العصيان في النقيصة طاعة للفضيلة . لاتستعن على قضاء حاجتك بالكتمان فلعل فيه أذى ومضرة وربما منع الكتمان عن الانتفاع بعملك .

اذا تطلبت الحكمة وشئتأن ترتفع الى مجالس الكبراء وأن تعاشر الحكام والعظاء فهذب نفسك واقضزمنك في تكوين عقلكبالعلم وتكميل قلبك بالفضائل

لان العلم والفضيلة يوليانك البطش والقوة واعلم أن الاقتصاد فى القول خير من الاسراف فيه فلا تنبس بكاحة حتى ترنها واذا كنت فى مجلس الدولة تجادل وتناضل فلا تنطق الا بمقدار فلست تدري مكان من يناضلك من البيان وقوة الحجة . اياك والادعاء فانه فتنة وان حدقت فى فن فلا تره مجدقك على أقرانك فقد يكبو اللبيب و بخبوا الاربب ويصيب الغبى و بخطىء الذكى .

اذا كنت في مجلس فلا تلزم الصمت البنة وحدار أن تقطع حديث محدثك أو تجيب على مالم يسألك عنه . إياك والحدة في القول فقد يعقبها الندم . اعتد كبح جماع نفسك والزم صون لسانك عما بجول في صدرك . لا تجعل كنز المال معقد آمالك ولا غاية أعمالك ولا تكن كالذين يقضون أعمارهم ويبذلون نفوسهم ويريقون أمواه وجوههم في جمع الثروة فان هؤلاء كالخنازير لايرفعون خياشيمهم من الوحل .

اذا لهوت فلا تتمادى في لهوك فان التمادي في اللهو والافراط في السروريدهبان بالخير من الحياة

اذا أردت أن تصيب غرضاً فكن كأحذق الرماة تصويبا . العم النظر فى هدفك قبل توتير قوسك فاذا وطدت نفسك ووترت قوسك اطلق سهمك واعلم أن ربان السفينة لايبلغ المرفأ الامين الا اذا ساير الريح

اذا اصطفاك الملك واصطحبك واستعان بك فلا تغتر بمالك عليه من الدالة فتلهيه عما يهمه بان تسمعه مالا يحب أو تنبئه بما يكره فانه ان وسعك حلمه مرة لا يسعك أخرى وهيهات أن يؤمن شر من اذا قال فعل . اعلم أن وفعتك لاتكون بعلو ففسك ولا تعلو الا النفس التي اختارها الله والله لا يختار الا نفساتحب اعداءها كا تحب أصدقاءها و تبغض الشر لذا ته و تعمل الخير حباً فيه لاجلبا لنفع تريده . اذا وكل اليك تهذيب صبي من ابناء الاشراف والأمراء فلا تخش بأس أهله في تقو بم خلقه و اصلاح حاله فانك . ان قمت بعملك كما توحي اليك نفسك

وذموك فى الحال اثنوا عليك في المآل وكان نصحك كالدواء يسوء استعاله ويحسن

مآله . أوصيك بتهذيب الصغير بحيث يستطيع مجالسة الكبراء فان في هذا من الفضائل مالا يحصى واذا وفقت الى القيام بعماك وقدر أهل الصبي حسن فعلك أغدقوا عليك نعمهم ورفعوك الى مراتبهم وقد تعلوهم وتفوقهم بعداً تصير مربيهم واستاذهم : اذا كنت من رجال الدين ووكل اليك أمر الفصل في مشكلة عويصة بين الملك والرعية فاحكم بالقسطاس وكن عادلا ولا تظلم الشعب لتصانع الملك لئلا توصم بوصمة الأشراف وهي أنهم ينجرون القريب والصديق ولو كان على حق وهدى بل كن كان على ضلال مبين ويخذلون العدو الغريب ولو كان على حق وهدى بل كن يا ولدي مع الحق والعدل اينا كانا يكن الله والخير معك . ان أساءك من أحسنت يا ولدي مع عنه واجننب عشرته فان كان حراً فالعفو قتل له وان كان وخداً ففي هجرك إياه منجاة لك من شره .

اذا عظم قدرك بعد حقارة شأنك واستغنيت بعد فقرك فلا تقصر خيرك على نفسك أنما انت خليفة الله في أرضه وحارس نعمته وولى خلقه رزقك لتعطيهم وهداك لتهديهم وأحسن اليك لتحسن اليهم فلا تخن الله في امانته ولا تكفر بنعمته فما كفر بها الاكل معتد أثيم . أطع ولي أمرك واخضم له بالحق فان عيشك رهن الطاعة وان عصيته ولم يكن قد اعتدى عليك فقد أسأت الى نفسك

اذا وليت أمر قوم فلا تتحكم في أعناقهم بظلم ولا تسع فى سلب نممتهم فان الخير يذهب عنه فل بقدر ما تذهبه عنهم . ولا تغدر أخاك فيما له من مال لأن الغدر منبت الأحقاد .

اذا شئتأن تسبر غور رجل تريده صاحباً فاياك وسؤال الناس عنه فإذ كروا الواحد حسنة الا وأردفوها مساوى لاتعد بل اكتف بعشرته أمداً محسناً اليه ما استطعت فينبسط الرجل ويفضى لك بما فى نفسه فان راقك بعد التجارب فاقبل عليه وفاتحه فيا تود والا فاتركه بالمعروف والحسنى وان صحبته فلا تحتجر عليه فى الحديث وأن استصفرت شأنه فلا تشوره بما تراه فيه فينفر عنك وده ولا تحرم أخاً لك نفعاً مملكه.

اعلم أن كل سعادة يتبعهاشقاء وكل غنى يتلوه فقر وكل صفاء له كدر. وان للأيام دورات فكم من رفيع خفضت ووضيع رفعت وكم صعاوك أسكننت قصراً وكم كريم أذاقت بؤسا وفقراً.

اذا أتجرت فأوصيك باكتساب ثقة الناس فانهم لك خيرنصير اذاكبا بك الزمان وعاكستك صروف الحدثان. اعلم أن الذكر الرفيع أعظم قدوراً في نظر العاقل من المال الكثير لأن المال يجيء ليذهب ولكن الشرف اذا حل ألقى رحله ولم يتحول. اذا سألت فاسأل بالحسني واذا سئلت فتلطف في الجواب.

اذا أسأت الى امرأة فى عرضها ودعوتها الى بدل ماء حيائها وجلبت عليها عارا يخلق أديم وجهها فكن بها رحيا واقض من نعائك عليها بقدر ما أسأت اليها فان فى ذلك احسانا وعدلا وتكفيرا عن الذنوب

اعلم یاولدی أنك اذا أطعتنی وعملت بما نصحت الیك به فقد نهجت سبل الخیر ومن ینهجها لا یضام

اذا أردت أن تقوم من اعوجاج أهلك ومن حولك فلا تصن على الاحداث والجهلاء منهما بعلم وأضرب لهم الأمثال وعلمهم الحكمة ليرجعوا في أمور معاشهم اليها ولعلك مؤد تلك الامانة الى أهلها وتارك وراءك أثراً يبقى في بلاد النيل الى ما شاء الله فيكون نبراساً يستنير به الشعب والملك لان في كلمي ما يستفيد به المسترشد فينال من الخير ما بنفعه . وقد نصحت بالرفق والكرم والقناعة لعلمي أبن الحكمة أفرغت في هذه الفضائل الثلاث .

ان من يقرأ قولي سيرضى به وتروقه حكمتي فتستنير بصيرته وتحل عقدة لسانه . ويصفو ذهنه ويقوى جنانه فيهذب أولاده ويورثهم الحكمة من بعده وهم يورثونها أبناءهم .

اعلم أن لا شيء احسن لدى الوالد من طاعة الولدالبار الذي يعني بقوله و نصحه و اذا تكلم أحسن الكلام وان ألقى اليه القول أحسن الاصغاء فان الصغير اذا شب على الطاعة استطاع أن يأمروينه في شيبه كما كان يأتمروينه في أن يأمروينه في شيبه كما كان يأتمروينة في ان الطاعة زارع يغرس

المودة واكسير يجلى صدأ القلوب ودواء ناجع يشنى داء البغض وآلة تنال بها حكمة الشيوخ وحنكتهم وهيهات أن يخلص لك النصح حكيم لا تطيعه . ان الله بحب الطاعة ويأمر بها فى الخير ويبغضها وينهى عنها في الشر ولا ريب في ان القلب هو الذي يأمر صاحبه بالطاعة أو بنهاه عنها لأن حياة الرجل بحياة قلبه فاذا كان طاهرا تقياً كانت حياته طيبة شريفة واذا كان القلب خبيئاً دنيئاً كانت حياته صاحبه كذلك. اذا كنت في فتوتك مطيعاً ووليت الرئاسة في رجولتك كنت رئيساً عادلا وان للعدل قوة تؤثر في النفوس الجامحة وتستل منها سخائم العناد .

رأيت الأمراء يحبون المطيع لانهم يعلمون ان الطاعة فضيلة مكملة للاخلاق فعليك بتعليم الطاعة ولدك ليكون مقرباً من الامراء والكبراء

وأيت الجهال يمصون فيهلكون لأنهم لايفرقون بين الخير والشر ولا بين الحاهل قد يغلب الربح والخسران فيقترفون الذنوب فيذوقون أنواع الهوان. ان الجاهل قد يغلب العاقل بالثرثرة والهذر ولكنه يقصر عن مدى الاطفال في مجال العلم والحكمة فيجتنبه الناس ويبقى طول حياته مهجوراً محسوراً

اذا رزقت ولداً فلا تضن عليه بالحكمة التي جدت بها عليك فيناله من الخير بنصحك ما فالك بنصحي وأوصه أن يبلغ رسالتك الى ابنه من بعده فتبقى الحكمة في بيتنا وهده نعمة كبرى . توخ الصدق فيما تقول للاطفال لا أن نفس الحدث كالعجينة اللينة يسهل تشكيلها على أية صورة تريد واعلم أن الصدق اذا كان أول ما يقابل النفس اعتادته وبذا يمكن استئصال الرذائل منها وغرس الفضائل مكانها اعلما النفس اعتادته وبذا يمكن استئصال الرذائل منها وغرس الفضائل مكانها وأولادك قيادة الشعب وزعامته وتلك الدرجة اسمى ما تتطلع اليه النفوس الكريمة. وأولادك قيادة الشعب وزعامته وتلك الدرجة اسمى ما تتطلع اليه النفوس الكريمة. عليك بالمدل في قولك وفعلك واحرص على ما تفوه به حرص البخيل على درهمه والحبان على دمه ، كن خاضعاً في حضرة الملك وعيوفاً في نظر أقر انك واذا نطقت فليكن حديثك مدعاة اللاعجاب بك والتحدث بفضلك . قدر قولى قدره و اعملم فليكن حديثك مدعاة الماعجاب بك والتحدث بفضلك . قدر قولى قدره و اعملم فليكن حديثك مدعاة الولد

اذا بلغت منصي فاجتمه ياولدي في ارضاء الملك باتقان ماتمارس من الاعمال احفظ شبابك تحفظ مشيبك . اذا مرضت فبادر الى علاج جسمك فيطول بذلك عمرك و تنتفع بحياتك أنت وغيرك و تميش كما عشت مائة وعشر سنين خدمت أثناءها بلادي بالحق والعدل فغمرنى الملوك بالاحسان وأغدقوا على النعم فكنت أسعد حالا من آبائي وأجدادي . » انتهى

# الفصل الرابع

ذكرنا كيف كان قدماء المصريين يصنعون من جذوع نبات البردى الغليظة أوراقاً لكتبهم فيقطعونها الى قطع طولها من ستة الى ثمانية عشر بوصه ثم يزيلون الغطاء الخارجي ويضغطون الأوراق ومع قدم العهد ومر آلاف من السنين على ذلك البردى كان يبلى كما يبلى الزمان وَلَمْ يَصُلُ اليِّنَا الا نقطةمن بحر الكتبواكما أن جل ما نقشوا وحفروا فوق جــدار المعابد والهياكل والمسلات قد تخرب ولم يبق لنا الا قايـــلا . وقد أسلفنا الذكر أن أنفس وأكثر الآثار المصرية مبعثرة في جميع مناحفالعالم ونقول هنا ان أوراقالبردي مشتة أيضاً في مناحف العالم ومكاتبه وأنفس أوراق البردى أوكتب قدماء المصريين موجودة فى المتحف البريطاني ومتاحف المانيا والنمسا وفرنسا ومكاتبها لاسما مكتبةباريس وقد تقدم الذكر أن في المتحف البريطاني كتابا منها طوله ١٣٥ قدما وهو من أكبر الكتب وأن الأوراق التي اشتراها العالم بريس موجودة فيمكتبة باريس منذ عام ١٨٤٧ وتتضمن كتاب بتاح حتب الحكيم المصرى القديم ونصائح « قاقمنا » الحكيم ويجد القارى. ترجمتها العربية في كتاب الحضارة القديمة تأليف العالم الأثرى أحمد باشاكال ومن أقدم كتب العالم أيضاً كتاب نصائح «آنى » الحسكم المصرى المليده «خونسوحتب» وقد عثر على أوراقه البردية عام١٨٧٠ ماريبت باشا العالم الفرنسي المشهور ومؤسس مصلحة الآثار المصرية كما سيأتى ف

احدى مقابر الديرالبحري بطيبة وهي محفوظة للآن بفضل مارييت بالمتحف المصرى بالقاهرة في غرفة أوراق البردي حرف S بالدور الأعلى وتحتوي هذه الأوراق على تسعة صحائف بالخط الهيراطيقي وقيل انها كتبت في عهد الأسرة الثامنة عشرة وترجمها من الهيراطيقي الى الفرنسية العالمان شاباس و ديروجيه والى الألمانية أرمن والى الانجليزية ماسبرو. ومن الأوراق البردية الهامة ورقة « نسيامسو » باللغة الهير اطيقية وقد ترجمها العالم « بدج» الى الانجليزية عام ١٨٩١ وقدا كتشف أخيرا على حدران معبد ادفو أنه كان بجوار هذا المعبد دار كتب المعبود « حورش » وبين تلك الكتب كتاب خاص « بجغرافية » مصر القديمة ولكن لم يبق لنا من هذه الدار أثر

و نعلم أيضاً أنه كان بالسرابيوم دار للكتب وقد وصل اليناجز، من قاموس هيرغليني جمعه «كرمون» أمين دار الكتب هـذه فى القرن الأول للميلادكا وصل الينا كتاب فى اللغـة الهيرغليفية وضعه «حورس» المصرى وفسر فيه المامة هيرغليفية وقد ترجم الى اليونانية

ونعلم أيضًا أنه كان بمصر دار للكتب في عهد فراعنــة الاهرام أو في عصر الاسرة الرابعة .

ويقول المؤرخ المصري «مانيتون» فى القرن النالث قبل الميلاد أنه ينسب لهرمس ٣٥٥٢٥ كتابا وقد عاش لنا قليل من تاريخ هذا الكاهن مانيتون الذى كتبه بالاغريقية. وكان بمصر دور كتب ملكية بجوار المعابد وكان تحفظ فيها الكتب القدسة وكتب السحر والطب والحكة والكيمياء وغيرها

وسنذكر كلمة من مقال عن الآثار المصرية فى متحف برلين ومنها أوراق البردي فى ذلك المتحف فقط وهو غير مافى متاحف ميونخوهلدسهيم وفينا ورومه والبندقية و تيرن ولندن وباريس خصوصاً ومافى باقى متاحف الأمم عموماً

ويجد القارى، فى كتاب للاستاذ برستد بالانجليزية اسمه ﴿ تُقارِيرُ قديمة عن مصر وشواهـد تاريخية منذ فجر التاريخ الى الفتح الفارسي لمصر » مترجمات

كثيرة للاستاذ من أوراق بردية ونقوش وكذلك فى كتاب الاستاذ ويجال عن دليل الآثار مترجمات عديدة لنقوش المعابد والهياكل

وكل يوم تأتينا الاخبار باكتشاف العلماء لأوراق بردية بمصر وآخر ماسمعنا أن أعضاء معهد الآنار الفرنسي الذي يدبره الاستاذ « فوكار » قد عثرت على جرة كبيرة من الآجر بقرب احدى قرى الصعيد ملاءى بأوراق البردى

وقد علم القارى، عن ذلك الصندوق الكبير المهاو، بأوراق البردى الذي كتشف حديثاً في مدفن الملك « توت عنخ آمون » بو ادي مقابر الملوك وهذا الصندوق أشبه بمكتبة صغيرة ستزيل السنار عن مخبآ تالعصور وأسرار الدهور

## الفصل الخامس

## شي من حكم « قاقمنه »

سر فى سبيل الاستقامة لئلا تغضب الله \_ لا تكن عنيداً فى المخاصات \_ قليل الأدب مذموماً \_ الابن الناكر الجميل يحزن والديه \_ من خبر الدنيا سهل عليه أن يقود أ بناءه \_ اذا قدم اك طعاماً تشتهيه فى وليمة فلا تسرع اليه ائلا يعدك الناس نهما

## الفصل السارس

#### - مجمل كلمات الدينونة

بعد أن يزن الآله هوريس والآله أنوبيس قلب الانسان أمام أو زور يس فى الآخرة يتلو الانسان ليبري نفسه ما يأتى :

« لم أسرق الناس قط . لم أعذب الارملة . لم أكذب فى المحكمة . لم أكن ذا قصد سي ً . لم أرتكب محرماً . لم أجبر العملة على أن يعملوا أكثر مما كان يجب عليهم أن يعملوا . لم أكن مهملا ولا بطالا ولا ضعيفاً خائراً لم أصنع ما يسخط

(م - ١٥) ( توت عنخ آمون )

الآلمة . لم أعلم العبد أن يفر من سيده . لم أجوع أحداً . لم أبك أحداً . لم أقتل ولم آمر أحداً بالقتل . لم أختلس قربان الهياكل ولا حلويات التقدمة التي تقرب للآلمة . لم أنزع عن الموتى لفائفهم ولا غصبتهم مؤنتهم . لم أربح ربحاً حراماً . لم أغش كيل الحبوب . لم أخدع أحداً ببيعه حلياً مغشوشة . لم أسرق شيئاً من الحقول . لم أتلاعب بالميزان . لم أنزع اللبن من أفواه الاطفال . لم أقتنص البقر المقدس في المروج . لم أنصب الحبائل للعصافير المقدسة . لم أصد الاسماك المقدسة من بركها . لم أرفض الماء حين نروله في حينه . لم أقطع مسيل ماء في جريانه . لم أطفئ النار المقدسة في أوقاتها . لم أهن أحداً من الآلمة في أبان احتفالاته . أنا نتي . أنا

<del>~{\$&}&}</del>~

# الفصل السابع

آلهة قدماء المصريين وتمثيلهم وتفرعهم

| الآله الاعظم                   |                                      |                   |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ا<br>اوزوریس<br>تمیلامدید      | رع<br>رع<br>ءين شمس                  | <br>انحور<br>طبنه | -<br>خنوم<br>الشلال               |
| الآلمة الشمسيه                 | ا<br>بة العناصر                      | <br>J             | ا<br>آلهة الموتى                  |
| (۱) رع اوالشمس<br>(۲) شو       | سب او الارض<br>توت او السماء         | (*)               | (۱) سکری<br>(۲) اوزوریس<br>(د.)   |
| (۳) انحور<br>(٤) امون او اليوم | لو او الماء<br>حبی او النیل<br>سوفکو | ( <u>ξ</u> )      | (۳)ازیس<br>(۶) انوبیس<br>(۰)نفتیس |
|                                | ست تی <b>ن</b> ون<br>هراوری<br>بتاح  | (v)               | - " <b>, ,</b>                    |

كتب الاستاذ الانجليزي « بدج » (Budge ) مترجم كتاب الموتى السالف الذكركتابا من أهم ما ألف عن قدماء المصريين وأسهاء «كتاب آلهة المصريين » في جزئين ظهر ا بلندن عام ١٩٠٧ و نكتنى هنا بذكر أسهاء تلك الآلهة باختصار .

(آمون) وهو ملك لآلهة ورب الارباب ومقر عبادته طيبة مثل آمون رع وكانو ا يمثلونه بكبش ذي تاج طويل وقرنين عموديين

(رع) إله الشمس وكان أهم معبد له بمدينة (أون) (عين شمس) وقد اعتبر الملك متجسدا من رخ . وابنا للشمس

( بتاح ) ( فتاح ) وهو إله « منف » الاعظم كما كان ( آمون ) إله طيبة الاعظم وقد ساعد الاله « خنوم » فى خلق العالم

(خنوم) الذي خلق الدنيا بمساعدة ( بتاح ) وهو إله جزيرة اسوان

(أوزوريس) إله الآخرة وحامي الموتى ووالد (هورس) قتــله أخوه « سخت » وقام من الاموات ودعاه الناس بالاله الصالحلانه عمل على خلاصهممن الجهل وعلمهم كثيراً

( ازیس ) أخت أوزوریس وزوجه (ویرمز الیها أحیاناً برأس صقر ) ( حدد س ) این أهذه در در واز در والنام کا الثالث التوس لا در در

( حورس ) ابن أوزوريس وايزيس والذي يكمل الثانوث المقدس لابيدوس

(خونسو) إله القمر (ويرمز اليه بصقر)

(.أنو بيس) ابن « سخت » و « نفتيس » ويصور برأس ابن آوى وهو الذي يقود الموتى الى العالم الاسفل

(موت) وهي أم الآلهة وزوجة آمون ويتركب منهما ومن خواس الابن الوث طيبة

(هانور) وهي إلهة الحب ويرمزاليها برأس بقرة أو مع أذنى بقرة أو مع قرنيها (أبيس) وهو عجل منف المقدس المشهور يمثل تجسد (أو زوريس) أو يمثل الاله (بتاح) وهو أهم معبوداتهم الحيوانية التي تحل فيها روح الآلهة وكانوا يبحثون عنه بين مولودات البقر بحيث ثجتمع فيه عدة صفات منها سواد جلده ووجود شامة بيضاء مثلثة الشكل في جبهته وعلى ظهره شكل نسر حتى اذا عثروا عليه احتفلت البلاد بذلك ويكون يوم سرور فاذا مات حزنت عليه حتى تجد سواه ولهذه العجول مقبرة كبيرة تسمى بالسر ابيوم بسةارة

( بس ) إله حجرة النوم و الاحلام ويصورونه بقزم له تاج من ژيش

( جب ) أو ( سب ) أو ( كب ) إله الارض القديم وزُوج ( نوت ) ووالد أو زير يس الذي خلفه على عرش مصر

( نوت ) آلهة السهاء والضوء وترسم على غطاء التوابيت بريشه في كلا يديها

( هابي ) إله النهر وله زهرة قائمة فوق رأسه من زهر الحندقوق

(حار مخيس) إله الشمس ويرمزون اليه برأس صقر فوقها قرص الشمس أو أحياناً بأبي الهول

(مات) (معت) آلهة الحق: ولها ريشة نعامة فوق رأسها

(مين) إله المحصول والانتاج

( نيث ) آلهة قديمة للوجه البحرى للصيد

( نفتيس ) أخت أزيس التي حزنت معها على فقد أوزبريس حزناً شديداً ورثناه بالمراثي والبكاء فرق لهما الالهة وأقاموه من بين الاموات و نصبوه إلهاعليهم. و يروى أن الكهنة المصريين كانوا يلمون بقصة أو زوريس ومقتله وقيامته ولكنهم كتموها وروى المؤرخ بلوتارخ عنها قصة مشهورة في تاريخه وقال انها ترمز الى النيل والارض والبحر وقال غيره بل هي مشنة من علم الفلك وقال آخرون غير ذلك من الآراء والشروح

(ست) وهو الذي قنــل أخاه أو زيريس ويعتبره عباد (حورس) إله الشر و برمزون اليه بذى رأس غريبة مثل رأس الحار . وكان هذا الاله فى أول أمره يعيش مع أخيه أو زيريس الصالح ولكن حباً بالاستثثار بالملك دبر مكيدة

لاخيه وقتله ورماء في النيل ولكن حورس ابن أوزيريس انتقم لابيه من عمه ( تحزت ) أو ( ثوث ) وهو خالق العالم بكلمته وهو إله الحكمة والذي يقرر وزن نفس الميت بحضرة أوزيريس ويعتبر أيضاً إلها للقمر

( بسطت ) ( بستيت ) آلهة السرور وحرارة الشمس المفرحة . وترمز بقطة وعبدت في بوبسطة

(سيرابيس) إله مصري عبد في حكم البطالسة والرومان بدلا من أوزيريس ليتجسد في العجل أبيس ( أوزيريس أبيس أو أزير ابيس )

( سبك ) إله الماء وبرمز بالتمساح

( سخمت ) آلهة برأس لبؤة للتوات الشريرة وللحرارة الزائدة للشمس والوباء

(طوريس) آلهة ولادة الطفل وتمثل بفرس الماء له صدر انبى (أيموس)وهو الذي يكمل ثانوث منف المؤلف من (فتاحوسختوأبموس) (أيمى) آلهة الشريعة والعدل

( أتون ) إله قرص الشمس الذي بشر به أمنحتب الرابع

## الفصل الثامن

#### ديانة المصريين

قبل أن نكتب نبذة من ديانة المصريبن نشير على القارئ أن يقرأ بعض ما كتب كبار العلماء عن هذه الديانة أمثال ارمان الالماني الذي ترجم كتابه جريفث الى الانجليزية (لندن ١٩٠٧) وستندورف الذي ترجم الى العربية حديثاً وويدمان وبدج و بعض مؤلفات العالم الفرنسي ماسبرو والعالم الانجليزي يترى وغيرها مما لايتسع المقام لذكر أسائها فقط لانه من المحال أن تروى نبذة أو مقال عطش محب البحث لاسها في موضوع ديانة المصريين الذي لا تا به أضخم

المؤلفات وهذا ما جعلنا نذ كر قائمة صغيرة لاهم الكتب المشهورة في ختام هذا الكتيب الصغير

كان قدماء المصريين في أول عهدهم يعبدون الله تعالى ويعترفون بوحدانيته ومع الزمن عمل الكهنة على الاستبداد بهذه العقيدة الصحيحة وأخدوا يرمزون لصفات الله برموز وأخذت تلك الرموز تختلف في اقليم عنه في آخر ثم رمزوا الى التوى الطبيعية برموز أيصاً حتى نسى الناس التوحيد وأصبح قاصراً على الكهنة المتكتمين ثم اعتقد المصريون بتجسد الآلهة وحلولهم في الحيوانات مثل العجل أبيس والتمساح والقط والجل والكلب

وأقدم ما وصل الينا عن ديانة المصريين ما اكتشف من نقوش الاهراموما في داخلها وعلى جدارها من كتابات لاسها ما كتب على جدار غرف بعض اهرام سقارة في الاسرتين الخامسة والسادسة ومنها نعلم أن الملك كان مقدساً على الارض حتى اذا مات صعد الى الساء في مملكة رع فيصل اليها بالسير في الجهة الشرقيــة. وقت الفجر ليقابل الآله في شروقه بعد أن يجتاز في قاربه ظلمات المستنقعات فاذا رفض الاله قبوله تسلق الملك سلم أشعته الشمسية وقابل الاله فى قلب الساء أو آيخذ له جناحي صقر وطار الى البقعة التي نهرها نهر المجرة وسكانها ربوات النجوم فيساعــده فى الصعود الى الساء بعض الآلهة الرحماء أما حياة الملك فى مملكة رع فتحاكى حياته الأرضية ويصبح الملك الممجد إلها ومستشاراً للآلهة وقد نرى في بعض كتابات الاهرام ثناء ومديحًا للملك فيلقب : لمك الآلهة الذي يفوقهم في القوة والمجد وأن الآلهة خدم له يجففون جسده حينها يستحم وثرى فى أقدم الكثابت التي ترجع الى ماقبل التَّاريخ أو بعده قليلا أن الملك يصيدُ الا لهة ويذبحهم اذاشاء وايس هـذا من الغريب أذا علمنا أن (رع) كان ملكا على مصر في المصر الذهبي وأسرات الآلهة وقبل أن يصعد الى الساء فراراً منشرور الناس فنركهم يممهون في الظلمات والجهل لولا أن أوزيريس إله الموتى بعد قيامته من بين الاموات عمل علي تعليمهم الزراعةوغيرها وساعدهم على الخروج من ظلمات الجهل وقت أن

كان رع إله الاحياء وأصل الملوك وحدهم ولو أنه فى مدد متأخرة تمتع الاشراف بنعمة الصعود الى إله الشمس مثل الملوك واعتقد أن الملك الساكن في مملكة رع كان ينزل الي الارض ليحتفل بالقرابين والذبائح التي لا يحصى عند الاهرام. وكان من وظيفة الآله تحوت أن يحضر الملوك أمام إله الشمس أو أنهم يحملوا اليه في قارب الشمس

وكان الغرب مملكة اوزىريس وكان من المحذور على عباد رع أن يسيروا في طريقهم نحو الشمس لأن النفس في هذا الطريق لاتعود منه ثانية

وأن كتابات الاهرام لمزيج محير من بقايا اعتقادات دينية عديدة في مختلف المصور وبعضها يرجع عهده الى قبل الناريخ وفجر المدنية المصرية وفي مر الزمن انحصرت هذه الكتابات فيها ذكره ذلك الكتاب المشهور الذي دعى خطأ «كتاب الموتى» الذي مع قيمته الناريخية لا يعطينا فكرة عن محمل العبادة المصرية أو يعلمنا كثيراً من ديانة المصريين كما يتضح من قراءته ومثله مثل أنجيل المسيحيين أو قرآن المسلمين الذي لا يعلمنا كلاهما طقرس العبادة وشرائع الدين. وقد ترجم الى المسيو ماسبروكيراً من متون الاهرام وكتاباته في كتابه الفرنسي والمترجم الى الما الانجليزية (Pyramids Texts) ومنه نتملم شيئا هاما عن ديانة المصريين الى الانجليزية وقدة أوزريس التي كتمها الكهنة وذكرها بلوتارخ وأشرنا اليها ست على أخيه وقتله فتبحث عن جنته ازيس حتى تجدها فيعلم ست اله الظلام بذلك فيقطع جسم أوزيريس ويدفن القطع في عدة بقاع بمصر فتقوم اريس بمساعدة تحوت وانوييس ونفتيس وحورس وتجمع أشلاء أخيها المبعرة وتلصقها ببعضها ثم يرثي الاتلمة لبكائها مع أختها نفتيس فيقوم اوزيريس من بين الأموات ويحكم في الآخرة . وإذا كانت هذه القصة المشهورة هامةرأينا أن نلخص بعض التفاسير الخاصة بها:

كان اوزيريس اله الآخرة وقاضي العالم الأسفل هو اله المحصولوالنهر المعطى الحياة والخصب والغلال فنرى في قصنة موته وبعثه رمزاً الى المحصول وحصاده

وزرعه وجنيه وأما ست فهو اله الظلام الحالك الذي كان يقوم بينه وبين حوريس اله الشمس المنير نضال في كل شروق وغروب فكان حوريس يهزم الغروب بأنواره وضيائه ولكن سرعان ما كان ست يهزم النور بظلامه فكانت الحرب سجالا. ويفسر ست بالصحراء القاحلة ورمالها وحرها والتي هي عدرة الخصب والنبات والزرع والحياة

وجاً. في قصة أخرى أن حوريس لما قام ينتقم لابيه أوزيريس من ست فقد في النصال عينه نقدمها الى أبيه الميت الذي صار نساحية فأعاد تحوت العين الى صاحبها وتفسر هذه العين بالشمس وأن المحصول يتوقف على تأثير عين الشمس ويفسر تقطيع جثة اوزيريس وبعثرتها في طول البلاد وعرضهاودفن اجزائها في بقاع مختلفة الى بعثرة الحبوب وزرعها في الأرض. ومازالت هناك عادة أو كانت هذه العادة باقية الى زمن قريب في بعض جهات افريقيا واليونان ورومية أن تقطع جثة الملك الميت وتدفن القطع في جهات مختلفة ،ن البلاد فينتج من دفتها العادة كانت موجودة في أزمنة مبكرة وأن جثة الماك كانت تصان في الاهر امليمجز الشعب عن أخذها وتقطيعها حباً في غني المحصول الزراعي . وهذه فكرة من الآراء التي تفسير القصه من بناء الاهرام ولو كانت أضعف من غيرها . وما زال أيضا عند قبيلة الزولو عادة مثل هذه وهي أن يقطعوا جنة شابمات في عنفوان شبابه وهناك تفسير لزواج اوزيريس من أخته ازيس وهما أولاد الآلهة «كب» ونوت » وهو أن اوزيريس يمثل النيل وازيس النربة فينتج من الاثنين الزرع والنبات وأما الأخوان ست ونفتيس فيمثلان الصحراء والوحوش المفترسسة التي فيها

وقد عبد اوزيريس قبل أن تظهر اريس كزوجة له وقبل ابنهما حوريس اله الشمس لمدينة ادفو وقد بدأت العلاقة بين الآلهة تظهر حينما انحدت الاقاليم التي تعبدكل منها الها مختلفا ولعل هذه القرابة بين الالهة قد ساعدت في اتحاد الاقاليم

لأن قدماء المصريين كانوا شديدى التمسك بدينهم وكان لكل من معبوداتهم مقام أرفع في اقليم أو بلدعنه في غيره وكثيراً مانجم عن هذا الاختلاف في تنضيل معبود عن آخر مشاحنات وفتن ببن مكان الجهات المصرية ومن المحتمل أن قصة الحرب بين حورس وست كانت تمل الحرب بين عباد كايهما وتنص الكتابات القديمة على أن حورس وست كانا الهة شهال مصر وجنوبها في القديم

ولما نهضت طيبة وصارت عاص.ة البلاد أصبح الهها آمون ملك الآلهةورب الأرباب ورأس اللوث طيبة المكون من (آمون ومرت وخونس) ولما ذاع صيت هليوبوليس اعتبر الاله آمون والاله رعالها واحدا فلم تختلف طيبة عن هليوبوليس في العقيدة وصار يدعى الاله «آمون رع »الخالق العظيم

ومنذبده الأسرة الخامسة اعتبر الملوك ابناء الآله رع من ام بشرية وبعدها أخذ الملوك يلقبون أنفسهم بابناء الشمس ثم انتشرت قصة فحواها أن ازيس خلقت ثعبانا لذغ رع وأبت أن تشفيه حتى يخبرها عن اسمه فصار لهاسلطان عليه وكان المصريون يحتفلون بوفاة اوزيريس وقيامته وطواف ازيس واخلاص حوريس احتفالات كبيرة في ابيدوس المشهورة مكان قبر اوزيريس وتدل كتابة الآ أار أن آمون رع كان يعبد ويصلى اليه وله الأناشيد الكثيرة التي تشير أنه خالق العالم وما فيمه من يابس وماء وهو مظهر النور والظلام ومخفف الأحزان ومعزي الاشجان وهو الآله الكامل المعجد المحبوب المسمى بخو بري في الصباح ورع في الظهر وآنوم في المساء وبلغت عقيدة هليوبوليس أوج علاها حتى قام اخيتاتون كما قدمنا وأراد أن يمحو هذه العتيدة ويعلى شأن آنون وقد مر على القارىء كيف قاوم كهنة آمون ونقل العاصمة وبذل كل مافي وسعه ليغير العبادة القارىء كيف قاوم كهنة آمون ونقل العاصمة وبذل كل مافي وسعه ليغير العبادة ولكن سرعان ما أعاد كهنة آمون ونقل العاصمة وبذل كل مافي وسعه ليغير العبادة في الانحطاط وأخذ السحرية هي كل مايحتاجه الرء عد موته حتى أخذت هذه العبادة في الآخرة ثم النعاويذ السحرية هي كل مايحتاجه المرء بعد موته اينال بها السعادة في الآخرة ثم النعاويذ السحرية هي كل مايحتاجه المرء بعد موته اينال بها السعادة في الآخرة ثم قي طيبة حنلات ظن أنه بدونها لاتشرق الشمس بوميا

وانتعشت العبادة الروحية بعــد سبي طيبة عام ٥٠٠ ق . م ورأينا آمون رع يعبد باسم (آمون رع ونوفر ) وتعني لفظة (ونوفر ) التي هي اسم لاوزيريس (الكائن في الجمال)

وكانت «منف» أو منفيس تعبد الاله فتاح منذ القديم وتعتبره الخالق الحي القابض علي صولجان القوة والحياة والأزلية ثم الخدت لعبادته رمزاً هو تجسده في العجل ابيس وكانوا أيضا يعتقدون بتجسد اوزيريس في العجل ابيس وسمي (اوزيريس ابيس) أو (اوزيرابيس) حتى عبد باسم (سديرابيس) وهو الذي اتخذه الرومان والأغريق الها بصورة انسان ووصلت طقوس اوزيريس وازيس في العالم القديم والى الشمال وفي انجلترا حيث استمرت حتى زوال حكم الرومان فيها قريبا

وقد عبدت مدينة هرموبوليس الاله تحوت واعتبرته الخالق الخالد ثم صار تحوت ألها صغير الشأن وكاتبا في السما لاسما أمام اوزيريس واعتبر أنه هو الذي علم الناس الكتابة والعلوم

واعتقد المصريون بالتثليث وهو تمثيل الآله بثلاثة أقانيم وقد سبق ذكرها في الهة المصريين وكان ثالوث طيبة (امون وموت وخونس) هو غير ثالوث منف (فتاح وسخت وايموس) وغير ثالوث ابيدوس (اوزيريس وازيس وحورس) وغير ثواليث اخرى غيرها وغير التشيع أو تسعة أقانيم في اقنوم واحد واعتقد واأيضا بالبعث والنشور والثواب والعقاب وشرحوا يوم الحساب لاسيا في «كتاب المونى» وكيف توزن النفس بميزان التسطاس وكيف تعاقب أو تنال خير الجزاء وكيف يدافع الميت أمام اوزيريس عن نفسه ويبرر أعماله في الحياة الدنيا كما اعتقد والمخلود النفس و بعقيدة التقمص التي أخذها افلاطون عنهم وشرحها شرحا لامحل لذكره م نقلهاهو ميروس في شعره . ومن ديانة قده اعالمصريين وشرحها شرحا لامحي طقوس الديانات الموجودة في الأرض وأدخل عليها قليلا من التحسين والايجاز

لاشك أن قدماء المصرين كانوا يعتقدون بوجود آله واحد برى ولا يرى ومعبود صدي قديم أزلي لا أول له ولا آخر وانهم كانوا يقدسونه باجلال نعمه الجليلة ويتقربون اليه بعمل الصدقات واجتناب السيئات وبمعرفته واداء شعائر عبادته وانهم ارتقوا في مادة معنى الالوهية الى درجة قصوى وقد ورد فيآثارهم كثير من ألجل والعبارات المثبتة لوحدانية الله وقدرته وأفعاله وصفاته منهاقولهم « كل شيء خلقه الله العظيم بنفسه » و « خالق الكانمنات والا مشياء »و « الخالق ا لكل مخلوق الذي لم يخلق وهو فاطر السهاء والارض » و « الموجود لكل ما يكون اماما لم يكن فهو في مكنون علمه » و « الله معبود باسمه الأزلي خالق الا واح في الاشباح» و « يمضى الدهور وهو باق دائمًا » و « ذو الا ولية الذي يمضي دهوراً لاتحصى وهو على حالة وجوده » و « ذو الأزلبة الذي لاحد له » و « لا يمسك بالذراع ولا يقبض باليد » و » لا تدركه الا بصار »و « سميم لمن يتضرع اليه » و « الذي يكون والذي لا يكون يختص به » و « الواحدالذي لاشريك له » الخ الى كـثـير مما وجد في المخطوطات القديمة. وقد وافق على اعتقاد المصريين بوحدانية الاله كثير من عاماء اللغة المصرية منهم « بيره » الذي قال : ان الديانة المصرية التيخفي علينا حقيقة أمرها لكثرة وجود المعبودات هينفس الاعتقاد بوحدانية الله ويتضح لنا جلياً من النصوص الاعربة اما تعدد المعبودات التي قالت بها الآثار ليست الا مظهر ا يقصد من تمثيل الذات العلية وان كـ ثرة الاشارات التي نراها على الـكتابة الهيروغليفية ليست الا تصورات دينية كثيرة الرموز صعبة الفك. وأن السبب في تخفى المصريين في ديانتهم وعدماظهار حقيقة مظاهرها هو حبفي عدم اطلاع الائمم المتجاورة على اسرارها

قال جريبو في هذا الموضوع: يجب أن نستنتج من جميع ما يظهر لنا من تعدد أساء المعبودات القديمة أن كلا منها تقدر بصفة بالغة من العزة الالهية وأن مجموع هذه الصفات الالهية بمثل المعبود الواحد الازلى الذي لا تدركه الابصار ولا يرى ولا يس بالحواس

فكانوا يعتقدون أن إله القدرة والنمو والازدياد والذي يرشدهم إلى النور هو المعبود «أمون» وهو « المحجوب» والاله الذى علق الشمس فى السماء والقمر أيضاً وحرك الارض هو المعبود « بتاح » . وغير ذلك من المعبودات التى يعبدها الشعب المصري القديم بينما نرى الكهنة وهم الواقفون على سر الديانة القديمة يقولون بانها رموز لافعال الله عز وجل . . . فلو تأملنا فى هيئة أبى الهول لوجدنا وجهه ورأسه على صورة إنسان وجسمه جسم أسند فنحكم بأن هذه الصورة التى لا وجود لها بين المخلوقات هى رمز القوة المستمدة من الاله الاعظم الذي لانهاية له

~156363~

## الفصل التاسع

#### قبور قدماء المصريين

قلنا أن المصريين اعتقدوا بالحياة بعد الموت وأن من عاش في دنياه عيشة راضية طاهرة تمتع في الآخرة بما قدمت يداه ولنزد أنهم كانوا يعتقدون بأن الجسم يتركب من جسم و «كا» وفي حياة الجسم تلازمه وهذه «الكا» كا نعتقد نحن الآن بملازمة الروح للجسم وهي مكونة من مادة أقل من مادة الجسم كثافة وتشبهه في تركيبه تماما فاذا مات الجسم بقيت هذه «الكا» بعده وقد قام في عصرنا هذا العلماء الروحانيون ومذهبا ستحضار الأرواح ومناجانها وكلها تقول بحقيقة وجود «الدكا» وحياتها بعد الموت وانا لانبالغ اذا قلنا ان قدماء المصريين الذين نبغوا في الفلسفة والعلوم الروحانية والسحر والكيمياء والالهيات قد عرفوا عن الأرواح مالا نعرف الآن وأن العلماء الروحانيين الآن ماهم الا المصريون قد أضاعوا كثيراً من الفلسفة وعجائب العلم يوماً ما ولكن الكهنة المصريون قد أضاعوا كثيراً من الفلسفة وعجائب العلوم بكتمها في صدورهم خوفا من افشائها للعامة الذين يجب أن يكونوا جهلة لتسهل قيادتهسم وكبح جماحهم بل أعجب من ذلك أنهم كانوا يعلمون الشهب غير ما يضمرون ومن ذلك أنهم اعتقدوا

منذ البدء بوحدانية الله ووجوده ولكنهم علموا العامة غير ذلك

وظن المصريون أنه لكي يبقي الروح متمنعاً بمدموته كاكان متمتعاً فيدنياه وجب حفظ الجسم سليما فعمدوا الى تحنيطه وشيدوا المقابر ووضعوا فيها من الطعام والشراب مايحتاج اليه الميت كما نقشوا على جدرانها ما اعتاد الميت رؤيت في حياته مثل منزله وحداثقه وعمله وغير ذلك لتذهب عن الروح وحشته في القبر وأقدم قبور المصريين حفر في الرمل يوضع فيها الميت على حصير ويدفن معه بعض ممتلكات تافهة وكانت تغطى بأحجار ويبني فوقها كوم من الحجارة ويوضع خارج هذه أواني من طعام التقدمة وقد وجد من هذه التقدمات في المقابر القديمة شيُّ لا يحمى وهكذاكان يدفن الفقراء بهذه الطريقة أو يدفنون في مقابر منعزلة أُو فَى كَهُوفَ أُو خَنادق وكل ما كان يدفن معهم قليل من التعاويذ وعصا ونعلان لتساعدهم في رحلتهم الروحية بعد الموت وفي السير فيها على الاقـــدام ويرى الزائر لمتحف القاهرة في الدور الاسفل والحجرة رقم ٥ كثيراً من تلك الاشياء التي كانت تصدحب الميت منها عصى ونعال وآنية فيها فمح وآنيـة من البرنز والنحاس من الأسرة الرابعة وقوارب صغيرة فيها تماثيل رجال لتساعد الروح في زيارته المكان المقدس وعودته بالقارب في النهر أو لتذهب به الى العالم الثاني كما يرى في تلك الغرفة ما اكتشف في مقبرة بيبناخ الاسود من صور مناظر زراعيةومواشي ترعي ومنظر صناعة الجعة وبعض موسيقيين وفتيات منشداتومغنيين يصفقون بأيديهم وغير ذلك.

ثم تقدمت القابر فصار الميت يوضع في تابوت خشبي مربع مثل غرفة صغيرة ويدفن معه وكانث التقدمات توضع في آنية من الطين ثم ارتقت الى آنية حجرية وكان يرى في المناظر الريفية وغيرها صورة الحمار الذي كان حيوان الحمل في مصر وأما الخيل فدخلت أخسيراً مع الهكسوس ولكن صورة الجل لا ترى ببن هذه النقوش لانه على الارجح لم يستعمل في مصر إلا بعد أزمنة متأخرة وقد وجدت نماذج طينية له في عصر الاسرة التاسعة والعشرين

فكانت القبور في الأسرتين الأولى والثانية قليلة التأنق وكانت توضع الجئة بعضها في حجرة عيقة تحت الارض فوقها حجرتان فوق الأرض إحداهما للعطايا المقدمة للروح والاخرى لتوضع فيها تماثيل الميت . وكانوا يبنون القبور في أول أمرها من اللبن المجفف و يشيدونها على شكل هرم ناقص هو ما يسمى بالمصطبة وارتقت فكان يبني فوق المصطبة مصطبة اخرى أصغر منها وهكذا حتى فشأ من ذلك ما يسمى بالهرم المدرج كها نرى في هرم زوسر ،ؤسس الأسرة الثالثة والذي يعتبر هرمه أقدم بناء كبير من الحجر في التاريخ وأنه من السهل دخول هذا الهرم ودرس بنائه كقبر هائل وقيل ان القصد من بناء الاهرام الباذخة الهائلة هو ايجاد مكان حصين لاخفاء جثة الملك وحفظها سليمة في مخدعها داخله ولذا عملوا على اخفاء مدخل الهرم وصعوبة الدخول اليه .

وفى زمن الأسرة الثانية عشرة فى الدولة الوسطى صنعت عاذج من الخشب لتوضع مع الميت زيادة عن النقوش المرسومة على الجدران والمنقولة من كتاب الموتى وغيره وكانت مثل هذه النقوش مستعملة منذ الدولة القديمة ثم تحول الاعتقاد الى مجرى آخر فاعتقد وا أن الروح تخرج من القبر وترحل الى مملكة حيوية أخرى أما الاعتقادات المخاصة بالعالم الآخر فقد اختلفت بلختلاف الزمان والمكان فاعتقد البعض أن الروح يسير فى التلال الواقعة غربي ابيدوس الى (امني) او يسير فوق المستنقمات الغربية للدلتا وان النفس المنتصرة تتحد مع رع فى مركبه الساوى وتساعده في محاربة واعملائه اعدائه وعند الغروب ترى عند الشمس حرة في الافق هي حرة النار التي تأكل أولئك الاعداء وفي تلك المرحلة التي يرحلها يجد من الضرورى ان يتزود بمؤن التعاويذ وطلاسم السحر ليدفع عن نفسه يرحلها يجد من الضرورى التي تعترض طريقه في مرحلته

وكانت « الكا » تنقش كثيراً على الجدرانوكذا تاريخ حياة الميت والملوك الذين حكموه

وكانت القبور فى زمن الاسرة الثانية عشرة اصغر واضيق بالنسبة الهيرها وكانت لها سقوف ذات قباب

اما اهرام الملوك فكان يبنى بجوارها معابد التقدمات وللاحتفال بها وقبل عصر بناة الاهرام كانت الملوك تدفن فى حجر من الحجر ويوجد من هذه القبور كثير في ابيدوس اما اقدم الاهرام فكما قدمنا هرم زوسر المدرج بسقارة اما ملوك الاسرة الثامنة عشرة واشرافها فقده جروا فكرة بناء الاهرام والمصاطب وعدوا الى صنع مقابر محفورة فى الصخور والجبال وكان مكان هذه القبور يكتم سره خوفا من اللصوص والعابثين وكانت الاحتفالات بالتقدمات تقام فى معابد خاصة مشيدة فوق السهل المفصول عن وادى مقابر الملوك بهضبة عالية

وكانت مقابر الملوك تحتوى على عدة غرف وكانت جدرانها تغطى بالنقوش والمناظر والصلوات والتعاويذ السحرية وصحف من كتاب المونى وبعضها منقوشة نقشاً بديعاً جميلا وأما الفقراء فكانوا يدفنون موتاهم راغبين فى القرب من نبلائهم ما أمكن فيقدر الأموات على التمتع بتقدمات الا غنياء أما بالسرقة أو بالاحسان

واما عن التوابيت وزخرفتهافيأخذ وصفها موضوعا آخر واقدم ما فى المتحف المصرى من التوابيت يرجع عهده الى الاسرة الثانية عشرة ومنذالاً سرة السابعة عشرة كانت المقابر تنقش نقشاً بديعاً وظات كذلك حتى قبيل المسيحية حين انحطت صناعة التحنيط وتجهيز الاكفان والتوابيت

وكانت الأرواح الحافظة تصور داخل التابوت وفوق غطائه تظل الميت بجناحيها كما تحفظه التعاويذوالطلاسم المكتوبة معه من عقبات الشياطين والأرواح الشريرة وأنه لمن الصعب أن نتصور كم كان يعتقد المصريون بأن من عمل فى دنياه صالحا لتى خيراً كثيراً فى الآخرة ولقد سبق ذكر بعض المعتقدات الدينيه التى تساعد القارىء فى فهم مبادىء هذا الموضوع فلقبور بالديانة علاقة متينة وأما تحنيط الجثث القديمة فكان معروفاً من البعاء للمصريين ولكنه من وأما تحنيط الجثث القديمة فكان معروفاً من البعاء للمصريين ولكنه من

الصعب أن نميز فى الجثث القديمة في الدولة القديمة بين الممياء المحنطة وبين الجثث المحفوظة فى الرمل الجاف

وأما موميات االاسرتين السابعة عشرة والثامنة عشرة فكثير حيث بلغ التحنيط درجة راقية

# الفصل العاشر

علوم المصريين

لاشك أن ماوصل الينا من أنباء علوم المصريين هو النذر اليسير وأن الناظر الاهر امهم ومعابدهم ومسلانهم الهائلة ليعجب كيف قدر على تشييد ذلك من لم يعرفوا قوة البخار وآلاته الرافعة أو الحديد والفولاذ

وقد اشتغل المصريون بعلوم الفلك منذ أزمان قديمة وقد وجد في بعض المقابر آلات للرصد ومصورات للسماء وأبراجها ونجومها وهم أول من حسب طول السنة وأول من وضع التقويم

وأما نبوغهم فى فن الهندسة والعارة منذ عهدمينا فلا يحتاج الى شرح وأما علم الكيمياء فقد ضربوا فيه بسهم وكنى بفن التحنيط شاهداً وكان بمصر معامل كيميائية واستعملوا الذهب في التذهيب بلصق أوراقه على مايراد تذهيبه كما استعملوه في التطعيم ونقش الانسجة وعرفوا تركيب الأصباغ الثابتة التي مازالت حتى يومنا باقية وكذلك الألوان المختلفة وصنعوا من خليط الذهب والفضة نقوداً واستعملوا البرنز في صنع الرايات والدروع وغيرها كما استخدموه في صنع آلات صلبة لقطع الأحجار ونحتها وصنعوا من الحديد سيوفا وأسلحة وأزاميل وصنعوا من الرصاص أنابيب المياه واكتشفوا صناعة الزجاج وتلوينه لتقليد الأحجار القيعة واستعملوا في ذلك اكسيد الحديد للتلوبن باللون الأحمر واكسيد النحاس للتلوين بالاخضر واكسيد الكوبلت للازرق وكانت لهم اليد الطولى في صناعة الخزف والحلى وسبك المعادن

وقد تقدم الكلام على نبوغهم في الطب والجراحة

وكان المصريون القدح المعلى في العلوم السحرية وقال في ذلك ماسبرو «ان السحر عند قدماء المصريين علم يرجع تاريخه الى أقدم الأزمان» وكماكان الفلسفة مدارس مثل جامعات عين شمس كان السحر أيضاً مدارس وكانت كتب السحر معدودة في الكتب المقدسة و نبغ في السحر كثير من أبناء الفراعنة أنفسهم

وأما علوم الحكمة والفلسفة والقوانين الادارية فكان المصريون مصدرها وعنهم نقلتها الامم وعنهم درس كبار الفلاسفة مثل افلاطون وفيثاغورس وصولون واقليدس وغيرهم

وأما التحنيط فما زال سرا من أسرارهم ولكن يشرحه البعض بقولهم أن طريقته اختلفت باختلاف العصور ويغلب على الظن أن الجسم كان ينقع في محلول الصودا الطبيعية أو النترون وكان الجسم يفرغ من محتوياته الداخلية خصوصا بطريقة الضغط والعصر فكان المخ يخرج من الانف وأما الأمعاء والأعضاء الداخلية ماعدا القلب فكانوا يخرجونها من شق في الجانب ثم يملاً ونفراغ الجسم الداخلية ماعدا القلب فكانوا يخرجونها من شق في الجانب ثم يملاً ونفراغ الجسم بالطين والصموغ والعطور وأما العناية بلف الجسم والشعر فكانت كبيرة وكانوا يصبغون الوجه ويصنعون عيونا صناعية ليعيدوا الوجه رونقه ولسوء الحظ أنجل يصبغون الموجه ويصنعون عيونا صناعية ليعيدوا الوجه رونقه ولسوء الحظ أنجل علوم المصريين لم يحفظ حتى يصل الينا لأنهم لم يدونوا معظمها بل كانت مثل أسرار يتوارثها الابن عن أبيه كما أن بعض العلوم كانت قاصرة على الكهنة وتلاميذهم أو أبناء الملوك وأمثالهم



## الفصل الحادي عشر

### زراعة المصريين

اشتهر وادي النيل منذ فجر التاريخ بالزراعة فكانت مصر وما زالت بلدا زراعية تعتمد في معيشتها على الزراعة وأهم مازرعه قدماء المصريين القمح والكتان والذرة وحبوب أخرى وكذلك الفواكه والتمر والعنب

كتبت مجلة رعمسيس عن حدائق المصريين مايأي « تفنن قدماء المصريين في تنسيق الحدائق وغرسها حول منازلهم ودورهم وقصورهم حتى كانت الروائح العطرية تفوح من الازهار والورود في طول المدينة وعرضها ناهيك بأشجار الكرم التي كانت تظلل رحباتهم الواسعة وطرقاتهم ومماشيهم حتى شبه كثير من المؤرخين بعض المدن المصرية بجنات مظللة بالخضرة النضرة والغياض الفيحاء

قال الاستاذ ولنكس من علماء الآنار في محاضرة القاها بجامعة شيكاغو بامريكا: ان المصريين وجهوا عنايتهم الاولى بعد تفليح أرضهم الخصبة الى نقل الأشجار المثمرة والأزهار العطرية من الأقطار الأجنبية الى بلادهم . وكانوا يرسلون البعوث العلمية والفنية الى البلاد الاسيوية لاختيار أنواع المغروسات العديمة النظيرفي وطنهم وأول بعثة يذكرهاالتاريخ المصري بعثة الملك «حتشبسو» المشهورة من العائلة الثامنة عشرة الى بلاد العرب والصومال وقد نقلت من تلك الأصقاع الى بساتين طيبة نوعا من شجر الذين كانت له وائحة عطرية .وغرست في الضواحي أشجار العنب في مسيرة أميال طويلة حتى غطت بعروشها الجبل وصيرته مهوي المتنزهين بعد أن كان سميرا يتقد من حرارة الشمس .ثم جاء تحويمس الثالث الذي يعد من كبار الفاتحين ونقل الى مصر من بلاد أشور التي غزاها إعشابا كثيرة وأشجارا متعددة . وأعقب سيني الأول من العائلة التاسعة عشرة فأوفد وزيره « تختمينو » الى أرض الخيتاس لحفر الآبار في طريق مناجم عشرة فأوفد وزيره « تختمينو » الى أرض الخيتاس لحفر الآبار في طريق مناجم الذهب والفيروز فاحضر معه بعد عودته شجرة ذات ثمر لذيذ يمتليء عنه نضجه

عادة لبنية وغرسها بحديقة قصره فانمرت نمراً بإنعاً وشبهها شعراء مصر وقتند بالاله توت اله العلوم والفنون والسحر . ولم يكتفوا بدلك كله بل غرسوا الكروم فوق عروش متوازية الخطوط واركزوها على عمد من الخشب ذات تيجان محفورة في شكل رؤوس شجر البشنين وزينوها بألوان زاهية تزيد المنظر بهاء وجلالا وقد عثر الاناريون في مقبرة بمدينة طيبة لرجل من العائلة الناسعة عشرة يسمى «انا» على رسوم وصور تمثل شكل بستان كان يمتلكه هذا الرجل وفيه ترى أشجار الجيز والرمان والكرم والبلح و نبات المستحية وأنواعا مختلفة من الزهور الفياحة وكل تلك النباتات الجيلة كانت منسقة تنسيقا فنيا وهندسيا ومسيجة من جهاتها بلا شجار المتنوعة و تتوسطها البرك تلعب في جوانبها الأساك . وتنتشر وراءها هنا وهناك الفوارات وأعشاش الطيور وأماكن الراحة المظللة بعروش من النباتات المختلفة الألوان

وأغرب من كل هـ ذا وذاك أنهم كانوا يستخدمون القرود ويمرنونها لجمع الا ثمار الناضجة وفي آثار بني حسن بمديرية المنيا لوحة تمثل هذه الحيوانات وهي تساعد العبيد في أعمالهم . وتوجد لوحة أخرى تمثل القردة وهي تقطف العنب وتضعه في سلال بل وتحله الى المعاصر لعصره خمراً وكانوا يستخرجون من البلح أو التم خمراً أيضا يسمونه «سكودون» ومن الشمير خمراً يسمونه «مريسا» أو «هك» ومن العسل والتين والنبق والمخيط والتفاح والرمان وبعض الأعشاب خوراً أخرى كانوا يتناولونها ويستعملونها في علاج بعض الأمراض . ويؤخذ من بعض الأوراق البردية الباقية الى اليوم أنهم كانوا يطبخون خمر البلح مع التين والخيط ثم يصفو نه ويستعملونه للسهيل البول وتحسين المزاج . ويعالجون المراض مع نبيذ العنب ويستعملونه لتسهيل البول وتحسين المزاج . ويعالجون المعدة والقلب بمحلول مركب من النبيذ والحبة السوداء الخالخ . . . .

### الفصل الثانى عشر الخر

وقد انتشرت تلك الحنور التي استنبطوها فانتشرت بذلك الحانات في مصر محيث لم تبق قرية ولا مدينة خالية من حانة أو حانات كان يختلف اليها الرجال السكر وترى في آثار بني حسن صورة تمشل رجالا سكارى محمولين على رؤوس بعض الجنود الى منازلهم . أما النساء فكن يتناولن الحنر أيضا ولكن في منازلهن وفي آثار طيبة صورة تمثل طائفة من السيدات يتقيأن ماشر بنه في آنية بجملها بعض الخدم ثم يستنشق دواء لم تعرف مواده بعد لاعادة صوابهن

وقد كنا نظن الى عهد قريب أن مسئلة المسكرات في مصر القديمة كان مسموحا بها للجميع ولكن المباحث الأخيرة الني أجراها علماء الآثار دات على أن القانون المصري كان يمنع الشبان المصريين من تناول أى شيء من المشروبات قبل بلوغهم سن الثلاثين . ثم لما انتشرت المسكرات الفت الجمعيات لحمل الناس على الامتناع عن الحر واليك ماقاله أحد أعضاء تلك الجمعيات ووجد مكتوبا في ورقة من البردي : « لا تدخل حانة المسكر لئلا ينقل عن لسانك ما تقوله وأنت لا تدري به واذا سقطت أرضا تهشمت أعضاؤك ولا تجد من يمد لك يداً بل يقول ندماؤك وصاحب الحانة الركوه انه سكير ابله » . وجاء في ورقة أخرى : « السكير كم يكل بلا آلة وبيت بلا خبز ولا سكان » .



### الفصل الثالث عشر تربية الحيوان

كان المصريون يعتنون بتربية الحيوان عناية كبرى وكانوا يقتنون قطعان الغنم والبقر والماعز والاوز والدجاج وكان الحمار حيوانا شائعا يستخدم في الحمل والنقل وأما الخيل فادخلها الهكسوس ولهم طريقة مازالت للآن أفضل الطرق في التفريخ الصناعي ولا يجد العلماء الآن طريقة تفوقها وهم أول من امتاز منذ العصور الغابرة بتربية النحل وثمة مايؤيد ذلك مما نقش على القبور القديمة والآثار العتيقة وكانوا يرون في تربية النحل صناعة من أهم الصناعات لأنها تدر عليهم العسل والشهد وكانوا يصنعون خلايا النحل فوق مراكب شراعية وينتقلون بها في النيل الىحيث يطيب الطقس ويجد النحل له مرعى جيداً وكانت مراعي النحل كثيرة في حدائقهم ودياضهم ودزارعهم الواسعة النضرة.

## الفصل الرابع عشر فرءون واشتقاقه

اختلفت الآراء وتشعبت في معنى ومصدر لفظة فرعونوقد رأينا خيرسبيل الشرحها ذكر مقال نشره المرحوم احمد باشا كمال في الجرائد قال :

« ان فرعون لفظ مصرى مركب من اشارتين : الاولى رسم بيت مستطيل الشكل له فتحة في أسفله دالة على بابه . والثانية رسم مثقب يثقب به الأخشاب الشكل له فتحة في أسفله دالة على بابه . والثانية رسم مثقب يثقب به الأخشاب فلما البيت فيلفظ به ب . ير وأما المثقب فلفظة ع . غ وكل واحدة من هاتين الاشارتين تستعمل اما على افرادها مخصصة بصورة الشيء الذي وضعت له واما يضاف اليها جزء آخر مكل لها للدلالة على كلات أخرى متنوعة المعاني واليك بيان هذا الاستعال .

البيت — ب. ير. يقلبان بعض الأحيان ف. فر. فل. بل — أى الباء فاء والراء لاماً مع ادخال المتحركات عليهما فيقال: بأة. بيئة: منزل من اباء بلكان حله وأقام به وهي كلمة توجد فى كثير من اساء الاعلام الدالة على المدن نحو. بيسير بوصير ومنها البوصيري وهي قرية قديمة فى مديرية بني سويف. يبست بيئه البسة أى القطة الشهير الآن بنل بسطة الواقع فى الجهة الشرقية من مدينة الزقازيق لان فى هذه المدينة كانوا يعبدون القطة لذلك يعثر فى اطلالها على كثير من صور هذا الحيوان. يبتوم — بكيئة المعبود توم و تعرف فى التوراة باسم فيتوم وكانت مدينة قديمة لاتزال أطلالها موجودة بجهة القنطرة على طريق السويس والحاصل أن لفظة (ب) توجد كثيراً فى أو اثل اساء البلاد محرفة عن أصلها فيقولون ابو قرقاص وأبو صير الخ

بر — القمح وبرسم بعض هذا اللفظ ثلاث دوائر صغيرة دالة على الحبوب ويقال فى اللغة المصرية والعربية . الحنطة والسويداء والغوم الخ.

بل - ندي ويرسم بعده شفتان يسيل منهمااللعاب اشارة الى معنى الفعل.

برع — بزيادة العين عليها . فاق غـيره في العلم ومنها البارع جاء بهذا اللفظ في المصرية والعربية على أنه مشتق في اللغتين من مادة برع

برح — وتقلب أيضا الحاء هاء . أى برح المكان وبرح منه برحا وراحا بالتحريك فيها . زال عنه

المثقب. ع . غ يدخلان جزأ فى بعض الكايات الواردة بلفظها فى المصرية والعربية من ذلك

عجلة . عجل واعجال وعجال . آلة يجرها الثور أو غيرها من الحيوانات محمولا عليهاالاثقال

عقاص . من عقص شعره لوا، وفنله جمع عقص . خيط يشد به أطراف النوائب . عشق.. وبالعربية عسق أى ألح فى الطلب عليه لأن الشين تقلب سيناً مثل شلم بالمصرية وبالعبرية ويسلم بالعربية

على ـ وبالقبطية . «أيه» وبالعربية أغيا الرجل بلغ الغايةَ فىالشرف والأمر وأعيا الفرِس في سباقه كذلك والمغيي الموضوع له الغاية أي الراية لعظم شأنه وقد جمع المصريون هاتين الاشارتين فرسموا البيت فوق المثقب وقرؤه النصوص المصرية الاتيوبية بحروف هجائية بسيطة « برر » « بروي » فنقل في القبطية بهذا اللفظ «بور» أي تلك لكن ذكر «هورابولون» في صحيفة ٦٦ من الجزء الأول الذي حرره باللغة اليونانية ان معنا «برعو» الباب الكبير ولما رأى شاه سي أن المصريين القدماء لم يهينوا معنى الكلمة ولا اشتقاقها ذهب الى أن «فرعو» مأخوذ من «ب . رع» أىالشمس مستنداً على أن الفراعنة كانوا يعزون أنفسهم للشمس اذ ورد فى النَّصوص المصرية أن كل ملك حكم مصر يلقب بابن الشمس. ورأى غيره من الأثريين خلاف ذاك فقالوا ان الكلمة تنصرف الى معنى البيت الكبير أو الباب الكبير اقتداء «بهور ابوللون» وكل ذلك من باب الاجتهاد ليس الا والحقيقة أنه اسم جامد وضع للدلالة على كل من تولى الملك فى الديار المصرية وقد نوع الكاتب المصري رسم الكلمة فخط المثقب أولا ثم خط أسفله بيتين كالبيت السابق وصفه اشارة الى أنَّ معنى الكلمة الكبير « المغيي » للبيتين أى القطرينالقبلي والبحري من وادي النيل وبالجلة فان للملك اسماء كثيرة ذكرت في النصوص المصرية ونقلت عنها الى العربية من ذلك

صيداني \_ حق . فيتق . آني كفني وزناً أي نافد يتأتى للأمور

هـذا ماأمكننا الحصول عليه لاظهار حقيقة الكلمة التي ذكرت فى الكتب المقدسة وربما يتسنى الهيرنا من دقة البحث استيفاء هذا الباب حقه اذفوق كل ذي علم عليم »

### الفصل الخامس عشر

#### النيل

وكما تضاربت الآراء فى لفظة « فرعون » تضاربت أيضاً فى لفظة « النيل » وقد جاء فى التوراة أنه كان يسمى بشيحور . ففى سفراشعيا ( ٢٣ : ٣ ) « وغلتها زرع شيحور حصاد النيل » وفى سفر أرميا ( ٢٠ : ١٨ ) « وأنا مالك وطريق مصر يشرب مياه شيحور » كا ورد النيل باسمه فى التوراة أيضاً ولنذ كر مقالا نشره أيضاً أحمد باشا كال فى صحيفة الاهرام عن أساء النيل قال :

« الى الآن لم يهتد أحد من الاثريين الى اسم النيل بالتحقيق بل وجدوه في العربية واليونانية فقالوا انه مأخوذ من اللغة الفنيقية أو الاشورية الى نحو ذلك ووقف بحثهم الى هذا الحد فخرجه (جروف) بطريقة لا تنطبق على الحقيقة لما فيها من التكلف. لكن هناك لفظ مصرى دال على النيل لانه ذكر فى الجدول الشامل لاسهاء هذا النهر المبارك المنقوش على الآثار و نقله بروكس في قاموسه الجغرافي فراجعه في الصحيفة ١٤٠٨ وهذا اللفظ هو ننو ونينو ورد أيضاً فى قاموس اللغة للاثرى المذكور (جزء ٣ الصحيف ٢٧٨ وجزء ٤ للصحيفة ٢٧٨) وذكر كثيراً فى النصوص المصرية. ونونه الاخيرة تقلب فى العربية لاماً اذا أريد مقارنته بالنيل كاسترى فى الاسئلة الآتية من انقلاب النون المصرية الى اللام في العربية.

ن . حرف في المصرية ويقابلها في العربية والعبرية لا

نن . معناه الليل بقلب النونين لامين ( وخلفه اشارة السهاء مزينة بالنجوم ) نن . ننو . الاء . اللائي . اسم اشارة في اللغتين .

نز . لوز شجر معروف

نت. التي الذي ( لان التاء تقلب ذالا ) اسم موصول في اللغنين

نبن . ننبن . لبني وهي شجرة الميمة أى المصطكى

نخب. لقب والقاب الخ

اذا علمنا ذلك جاز لنا أن نقول ان ( ننو ) أو ( نينو ) هو النيل لان هذا التخريج لا يخرج الكلمة من المنى الذي وردت بها فى اللغة المصرية أن قد ذكر فى ورقة هريس(43, 9) المحتناه. قربان الاعياد الكبيرة لمبدء (ننو ) أى القر ابين التي كانت تقدم للنيل فى مبدأ الفيضان. وفى نقوش دندره عبارة معناها أى القر ابين التي كانت تقدم للنيل فى مبدأ الفيضان. وفى نقوش دندره عبارة معناها ( وجاء أيضاً فى صحيفة ( تقدم المنافق المنافق النيل وجاء أيضاً فى صحيفة النيل عند الشلال الاول و ( ننو ) تطلق أيضاً فى اللغة على جدول القسم العاشر فى الوجه البحري ( واجع كتاب الجغرافية بروكس بصحيفة ١٥ و ٢٥٢ والجزء الثالث منه الصحيفة ٢٥ و ٢٥٢ والجزء الثالث منه الصحيفة ٢٥ و ٢٥٢ والجزء

أما اسم النيل المقدس فهو (حعب) و (حمبي) والباء فى المصرية تأتى لتضعيف الحرف الاخير

واعلم أن ( الحا ) و ( النون ) و ( الراء ) تسقط فى بعض الكلمات المصرية وهذا أمر معلوم عند الاثريين فمثلا كلمة ( أمن حتب ) اسم من أسماء ملوك مصر ذكر فى اليونانية باسم ( أمنوفيس ) فاء فاءالكلمة تحذف منه متى أول الى العربية فهو يقابل طاب يطيب طيبة . والصفة منه طيب وطيبة الخ

فكامة (حمب) تقابل اذن فى العربية (عب) (البحر عباباً الرتفع وكثر موجه) وعبت مياه متفرقة (وعباب) معظم السيل وارتفاعه وكثرته وقيل موجه والبعيوب (قال أهل اللغة ان الياء فيه زائدة) النهر الشديد الجرية والجدول الكثير الماء (مخمب) أى (اليعبوب) امم متداول كثيراً فى اللغة وذكر فى مدحة النيل التي كتبها ماسبر ووترجمها فى كتاب قصص المعوام المصرية واليك مطلع هذه المدحة عن ترجمتي لا ترجمة ماسبرو.

«تعظمت أيها اليعبوب نزهت أيها اليعبوب» (حرف النداء محذوف كما يأتى ذلك فى العربية ) البارز فى هـذه الارض السائر لعيشة مصر مسيرك كمين ليلا ونهاراً مسـيرك ممدوح لانه يروى الحقول التي أوجـدتها الشمس ليعيش جميع

الحيوانات ويروى الصحراء البعيدة عن الماء . نداه هوى الساء (أى مياهـ من المطر لان هوى الساء هو مايهوى منها فى الماء أى المطر ) فالارض تروم (٥) وتتقرب بالحب (أى تجود بالمحصول) الخ

أما أسماء النيل الواردة فى الجدول المنقوش على الآثار فهي اثنان وخمسون اسما استعملت أما بوجه الحقيقة أو بوجه المجار لعلاقات معلومة عند أهل اللغة قديماً وسأ ذكرها هناحسب ترتيبها فى الآثار مع ما يمكنني مقابلته ومقارنته بالعربية وان كانت هذه المقارنة تحتاج الى تحقيق ونظر . \_

۱ ـ « اتور » تور ادت ( بالقلب ) نار المأتورا . جرى . طرى . طريا . جرى . روط ( نهر ) والكلمة الاخـيرة الثالثة ذكرها بروكس فى جغرافيته بعدد ۱۰۱

٢ \_ « أكب » أجب ( لان الكاف والجيم ينوب بعضهما عن بعض) . كب صب وأجب سال وجاب . حوض . منافع الماء .

٣ ـ « عمم » . أم . نهر كبير ( والحرف المشدد بحرفين )

٤ ـ « ارتْ » ( راجع عدد ۲ ) نهر ٠ عرض. وسط البحر ( أو هومقلوب ترع . توعة )

ه ـ «عق » عق . صفر وعقيق . كل سائل شقه الماء قدياً عقيقة . نهر
 ٣ ـ «ارى» وبالفبطية ايول . عيل الماء الجارى فوق الارض . بعلول . غدير أبيض مطرد

٧ - « ارم » عيلم (١.ع. ر · ل) . بحر

٨ = « ارش » ارشت العين الدمع أسالته ورش أسقا

۹ \_ « احمعتر » معناه ( معبد الحياة ) ؟

۱۰ ـ « اشر » شريرج أشرة . بحر

۱۱ ـ « استن » سطون : بسر عيق ؟

١٧ ـ ﴿ إِجِ ﴾ أي لجة

۱۳ - « وجوری » جارور . بحر

١٤ ـ « بمح » مقلوب فياح أفيح ( الباء فاء والعين حرف متحرك ) ؟ بحر

١٥ - « يب » أباب الماء عبابه . أباب سال وموج

١٦ - « بد » ( ب. ف ود . ص ) فيض افياض وفيوض بحر

۱۷ ـ « مو » ماء

۱۸ ـ «میت» محط

۱۹ ـ « مورنب » مأرابي ( لان رنب يقابلها ربي بسقوط النون )

۲۰ ــ « موأو » ( الماء الواسع ) ؟

٢١ ـ « موترم » و الادغام . ماذ اعظم الغلمان وهو الذي يسقى الارض كلها

۲۲ ـ « معتى » و ( العين حرف متحرك والتاء تقلب ذالا ) مدى .حوض ليس له نصائب

۳۷ \_ « متر » ؟

۲٤ ـ « نو » اؤماء الساء

٢٥ ـ « نفنف » . نفنف كل هوى بين جبلين . نفت السحابة ماءها . مجته

۲۷ ـ « ننو » نيل

۲۷ ـ « نه » نهى ونهى وانهاء ونهى ونهاء : الغدران والاخاديد

٢٨ - « نتى » نوض ونض نضنا أخرج الماء . نتة . حفرة يجتمع فيها الماء

۲۹ ــ « ترم » ؟

٣٠ ـ « نز » نز الماء نزاً اذا خرج من الارض. نزت الارض تحلب منها النز
 وصارت منابع

٣١ - « هترت » الحت . الصب

۳۲ ـ « حمت » ( والعين حرف متحرك ) حوض وحياض وأحواض من حاض الماء جمعه

٣٣ - « حمت » شمع: الحوض القبلي أى النيل الاعلى

٣٤ ـ « حمت محى » الحوض البحري أي النيل الاسفل

٣٥ ـ « حعب » يعبوب

٣٦ ـ « حبب » حبحب الماء : جرى وحباب الماء معظمه

۳۷ ـ «حرت » خریص: محر

٣٨ ـ « نحيح » منحاة . مسيل ماتوي من نحي

٣٩ ـ «خنب » . شنب ؟

٠٤ ـ « بحر » . بخر بحر

٤١ ـ « سرف »: زفر . بحر بالقلب

٤٢ ـ « سرم » · شرم : لجة البحر

۶ « سخت » - ٤٣

الطوفان • مستف وهو متعدي من الفعل دف : طاف • طوفاً ومنه الطوفان •

٥٤ ـ « قدنو » . قدن : الكفاية والحسب فى اللغتين والمراد منه هنا .
 كفاية المياه

٤٦ ـ « سينو » ؟

۷۷ ـ ۵ قبح ۵؟

٨٤ ـ « قر » · غمر و اغار . الما \* الكثير معظم البحر

ع د کائ » ع ٤٩

۰۰ ـ « تونو » ؟

۱ ه « ات » آنی والجمع أنی کل مجری ما از (اضائة . غــد ير جــه أضيات وأضى ) ؛

٥٢ «شن» شن: صب. شن الماء على الشراب وعلى الارض انتثر وشانه
 حرشوان من السوائل كالرحبة. وقيل مدفع الوادي الصغير

هذا وقد ذكرت بعض الكلمات في الجدول الوارد في قرطاس (أمثتم أبو)

المحفوظ بمتحف لندرة وهو شامل لأسهاء الغدران والبحيرات والا بار والبرك الخ لكن لانرى فيا ذكرناه من أسهاء النيل مايدل على اليم مع أنه ذكر في المصرية والقبطية والعربية بهذا اللفظ وقد نص عليه القرآن في قوله تعالى . فالقه في اليم ولا تخافي . وفي قوله فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدوله . والضمير راجع الى سيدنا موسى عليه السلام حبن ألقته امه في النيل بعد أن وضعته في سفط من البردي

أما ما ورد فى الجرائد عن (سيحور) و (شيحور) وغـيرهما هى أساء للنيل فلم أر فى نص من النصوص المصرية ما يدل على أنها اسم لهذا النهر فلذلك أقول انه قول مردود مادام لا يوجد فى اللغة المصرية نص يؤيد ذلك . هذا ما وفقنى الله اليه وربما يتيسر لى فى المستقبل أن أوفى كلامي هذا حقه حتى يكون حجة دامغة انتهى »ـ

وقد ذكر غــير ما قدمناه عن لفظ « نبــل » آراء مختلفة نذكرها كآراء لاكحةائق لأن حقيقة اللفظ مازالت سرا لكنما بنت البحث

قال بعضهم ان لفظة « نيل » مشتقة من « نى يالو » المصرية ولما كان البشارمة ينطقون الراء لاما فلا بدأن تكون الكلمة الأصلية « نى يارو » النى ربما اشتقت منها كلمة نهر وكان لهفة مرادفات منها « دى امييرى » أى الفيضان النيلى وماز الوا في الصعيد يقولون « زمن الدميرة » وقد ذكر المؤرخون الأقدمون مشل ديدورو وبلو تارخ وسترابون وبطليموس الفلكى وغييرهم اسهاء يونانية مختلفة فقانوا « ايجبتوس — ايتوس — اغاثو دمنون — استابوراس — استابوس — استوساباس — استوساباس — مريسورواس — جيون — تريتون — ميريس — الاقيانوس — ينجربس ميلو — ميلاس — ماجناس فلافيوس سيريس — الاقيانوس — ينجربس ميلو — ميلاس — ماجناس فلافيوس

وأن البحث فى لفظة النيل أو تاريخه عند قدماء المصريين فقط لتضيق عنه المعاجم ولكن محب البحث لايجد نصاً في الرجوع الى لفظة « نيل » فى دوائر المعارف الاوروبية لاسيا دائرة معارف بريتانيكا الا يجليزية ودائرة المعارف الفرنسية

الكبرى ودائرة المعارف الالمانية غير ماذكر فى هذا المقال من المراجع التاريخية والجغرافية . ونختم بحثنا فى موضوع النيل بكلمة مقتطفة من مقال للاهرام عن عيد النيروز لاختصاصها بالنيل اجمالا . « قديماً قدس المصريون من أعيادهم السنوية الاحتفال بعيد النيل واليك ما يقوله المؤرخ الانجليزي الكبير (ولكتشف كتاب مصر القديمة جزء أول صحيفة ٢٨٢) .

وكان من أغر الاعياد السنوية عيد «النياوا» أو دعوات النبرك بالفيضان الذي يقام الله لهة حامية النيل — وقد قل (هيليدورس) انه كان أحد أعياد المصريين الكبرى وكان يقع عند ما يبلغ الصيف أشده ويأخذ في الزيادة وكانت شدة رغبة المصريين في الفيضان العميم تجملهم يبالغون في الاحتفال به الى حد غير الممتاد ... وأكد (لبانيوس) أنه كان لهذا العيد شأن عظيم عند المصريين الى درجة أنهم كانوا يعتقدون أنه اذا لم يقم ذو الشأن باقامة الاحتفالات اللائقة به في حينها فان النيل يمتنع عن الزيادة ولا يغمر الماءالاراضي ـ وكانت هذه العقيدة المتأصلة عن تأثير الاحتفالات في الفيضان تحملهم على اقامتها كل عام بدرجة هائلة وقد كانت النساء والرجال في جميع القطر يجتمعون في أقاليهم ويقيدون الاعياد وتختلط جميع الملاهي المعروفة بوقار العيد المقدس وكانت موسيقاهم والرقص والاغاني الخصيصة, تنبي بمقدار احترامهم لآلهة النيل وكانت القسس تحمل بمثالا بخشبياً لتلك الآلهة ويسيرون في القرى باحتفال شيق ليباركوا الناس ويستمطروا بركاته التي سيهبهم إياها.

ولا عجب ولا غرابة اذا قدس المصريون نيلهم المبارك واحتفلوا بزيادته من غابر الازمان وماضى الايام فهو أصل حياتهم . ولقد ألهوا هذا البحر العذب الذى يفيض على بلادهم تبرا ويملأ ارجاءها طيباً وندا .

فعلماء علم تبكوين الارض وطبقاتها حققوا قول « هيرودوت » ــ أن مصر هبة النيل ــ فالوجه البحرى بأجمعه بل أن جزءاً عظيما فى الوجه القبلى من تربته الذهبية السودانية ومن فيضه العميم في وقت معلوم لايتغير وأن تأخر أو نقص

فيضه كان البلاء بل كان الويل العظيم على من بمصر من عالم الأحياء .وصدفيات البحر المالح وقواقعه وغير ذلك من مخلفاته لاتزال بجانب الاهرام وبصعيد مصر تؤيد افتصار هذا النهر الخضم وهذا المعبود المصري القديم على الماء الأجاج والبحر المتلاطم بالأمواج . بحر \_ راقودة \_ اوسكندرية الفيحاء . والهرما \_ بور سعيد \_ الغناء حتى لقد جعل المصربون عيد أول سنتهم مطابقا للوقت الذي يصل فيه النيل الى أعلاه . وأيد ذلك ماجاء على لسان ملك الوجه القبلي وكان ملكا للنوبة بصنخي حينا غزا فرعون مصر البحرية توحيداً للناجين وتقوية لدعائم الملك المصري فقال .

«أقسم بحياتي وبما يحمله قلبي من الحب والخشوع للاله \_ رع \_ وبما أسد له على الأب \_ آمون \_ من العطف والشرف لأذهبن بنفسي وانزان النيل الى أرض \_ تو يخت \_ وأقوص أركان ملكه وأقيم بنفسي الاحتفال بالسنة الجديدة وأقدم الهدايا للأب \_ آمون \_ وأجعله يظهر بمظهره القدسي في عيده الجيل في معبد الجنوب \_ معبد لقصر \_ في ليلة أول السنة في طيبة \_ عبت \_ ويتبوأ عرشه القدسي في معبده في هذا اليوم الذي يوافق اليوم الناني من الشهر الثالث من أشهر الصيف و يومئذ أقول بأني سأجعل أرض الشمال تحس بضغط أصابع يدي »

فن هـذا يتبين لنا أن أول السنة المصرية القديمة كان بوافق أوائل الشهر الثالث من أشهر الصيف وأول سنتنا الزراعية ـ القبطية ـ تقع أيضا في هـذا الوقت من فصل الصيف وتبلغ زيادة النيل قوتها المعتادة فلا عجب اذا دعا خواننا الاقباط أول يوم في توت «بعيد النيروز» الذي معناه عيد السنة الجديدة.

# الفصل السان سعشر دار الآثار المصرية

ظلت الآثار المصرية مشتتة في بقاع لاتحصى من وادي النيل لايعنى بغير مايجده من النفيس فيها أحد ولم يهتم حكام مصر بها حتى أواخر أيام محمــد على الكبير الذي فتح مصر الاوروبيين فنشطت تجارة العاديات لاسما بواسطة قناصل الدول الذين لم يفتروا عن تبديدها وارسالها الى بلادهم فتفرقت الآثار أيديسبا وكانت بعثة نابليون لمصر قدجمعت من وادي النيل ذخيرة قيمة فى ابحاثهاولكن الانجليز باحتلالهم الاسكندرية استولوا على تلك الكنوز التي جمعتها البعثة وفيها حجر الرشيد المشهور وفي عام١٨٢٧ أرسلت الحكومة الفرنسية بعثة يرأسها شامبليون الفرنسي مكتشف الابجدية الهيرغليفية وروزيليني الأثري الأيطالي فبذلت هذه البعثة جهداً كبيرا وعملت أعمالا هامة لاسيا في نقل المناظر والكتابات الكثيرة من النقوش. وفي عام ١٨٣٠ عرض شمبليون على محمد علي انشاء مصلحة خاصة بالآنار المصرية ولكن قناصل الدول الذين وجدوا فى مشروع شمبليون العظيم كسادأ لتجارتهم حرضوا الوالي الكبير محمد علىفلم ينفذ المشروع ولو أنالنصيحة أثرت في نفسه حتى أمر بعد ذلك بخمس سنوات بمنع تصدير الآثار الى خارج القطر والتي امتلأت بها متاحف العالم وقصور العظاء وفي شهر اغسطس عام١٨٣٥ انشأ مصلَّحة للآثار لتعمل على حفظهاوالبحث عنهاولكنها لم تنتظم الاعام١٨٤٩ اذ أمرت وزارة المعارف لينان بك أن يعمل فهرسا للآثار ويجمعها في مكان واحد ولكن هيهات أن يمنع ذلك دون اختطافها وسرقتها وتبديدها حتى انه وليعجب القاريء ماشاء حيمًا نقلت الآثار الى القلعة بعد تلك المجهودات وانشاء مصلحة خاصة بها لم تملأ الاغرفة واحدة

وفى عام ١٨٥٠ أتى الى مصر العالم الأثري الفرنسي المشهور المسيو مريبت « مريت باشا فيما بمد » المتوفي عام ١٨٨١ الذي أرسلته الحكومة الفرنسية لشراء مخطوطات قبطية من وادي النيل ولكنه لشغفه بعالم الآثار ودراستها عكف على درس آثار سقارة حتى أكتشف بها السرابيوم المشهور أو مدفن العجل ابيس الذي خلد ذكر ماريبت في عالم الآثار ولم تكن له علاقة بمصلحة الآثار المصرية وقتئذ ولكنه ساعدها كثيرا حتى زادت الآثار في عام ١٨٥٤ زيادة كبيرة ولكن لسوء حظه وحظ مصر زار مصر عام ١٨٥٥ الارشدوق مكسمليان النمسوي فسأل عباس باشا الأول أن بهديه شيئا من العاديات والآثار المصرية فسمح له الباشا بأن يجمع ويأخذ ماثاء من القلعة وهكذا في لحظة صغيرة انتقلت أنفس الآثار الى فينا

أما المسيو مريبت خادم مصر الأمين فظل منهمكا في الآنار وتوسط المسيو ديابس عند الخديوي سعيد باشا فجعل ماريبت منذ يوليه ١٨٥٨ مأموراً لأعمال العاديات بمصر ومنذ ذلك الحين عكف ماريبت على البحث والتنقيب طول نهاره بين الأطلال وسعى فى تنظيم الآثار على قلة المال الذي كان يستمده لمشروعه العظيم ثم سميح له سعيد باشا بنقل الآثار الى مخازن فى بولاق أعدت لها ومات سعيد باشا فيئس مريبت من نجاح مشروعه ولكن كان اسماعيل باشا أكبر من عضده وفى عام ١٨٧٨ فاض النيل وكاد يغرق مخزن الآثار ببلاق وما فيه ولكن ماريبت حفظها في صناديق وبدل وسعه فى انقاذها ومات مريبت تاركاوراءه بجده ومثابرته متبحفا مصريا من أعظم متاحف العالم

وفي عام ١٨٩١ نقلت دار الآثار الى الجيزة وفى عام ١٩٠٧ نقلت الى مكانها الحالي وخلف المسيو مريبت المسيو ماسـبرو وخلف الأخير بعد خمس سنين المسيو جريبو ثم المسيو مورجان ثم أخذ المسيو جاستون ماسبرو على عاتقه العمل ثانية ولما مات أوصى بأن لا تفتح وصيته التاريخية الا بعد ثلاثين عاما من موتهوقد أول الناس ذلك لفكرة سياسية وقيل بل هو لايرغب فى أن تحتك أسراد المدنية المصرية بالمدنية الحديثة وسنعرف الحقيقة بعد مرور المدة وكان المرحوم المسيو

ماسبرو عالمًا بالآثار محبوبًا وله مؤلفات مشهورة وترجمات من الهيرغليفية الى الفرنسية مأثو رة

ويرى الناظر الى دارالا أمار الحالية بناء فجا رائعا تكلف تشييده أكثر من مائتى ألف جنيه حتى اذا ما دخل الى قاعاته رأى كنوزا لانقدر بمالو تعلم من تلك الغرف المكنظة فى الطابقين شيأ هاماً عن المدنية المصربة القديمة التى ترجع الى أعماق الأجيال والعصور. هنا يقف الزائر ببن بقايا آلاف السنين فيرى أمامه جثث الفراعنة العظام باقية فى حنوطها ولم تبل ويقف أمام التما ثيل المملوءة بالأسر ارويشاهد عادات وأعمال وفنون وصنائم أولئك الةوم الغابرين

وفى هذه الدار المصرية مازالت جثث عظيمة محفوظة مثل ووميات الفراعنة (أمنحتب الأول وتحتمس الرابع وامنحتب الثالث وسيتى الأول وتحتمس الرابع وامنحتب الثالث وسيتى الأمراء والعظاء ويقف ومنفتاح وسيتى الثانى ورمسيس الثالث) ويمر بموميات الأمراء والعظاء ويقف أمام تماثيل الأسر الرابعة والخامسة والسادسة ويمر بشيخ البلد الخشبي الجيل وزوجه وكتابات أونا وتمثال خفرع بانى الهرم الثاني وقبر حور وحتب وأبى الهسول وآثار تانيس وآثار بعنخي وملوك النوبة وتمثال ابنارتا ولوحة سقارة ورسائل تل العارنة المشهورة وأوراق البردى المتضمنة حكم آنى وأوارق الفيوم البردية وما في حجرة البردى وجواهر الملكة عاحتب وجواهر دهشور ومحتويات مقبرة تيوا ووالدي الملكة تي التي اكتشفها المستر دافيس عام ١٩٠٥ وفيها العربة الذهبية وبقرة حاتور التي اكتشفها بالدير البحري عام ١٩٠٦ الاستاذ نافيل وغيرها من أنفس حاتور التي اكتشفها بالدير البحري عام ١٩٠٦ الاستاذ نافيل وغيرها من أنفس العاديات وهل يسع هذا الكتاب قائمة لما فيها من أجل الآثار.



## الفصل السابع عشر بين أجداث سقارة وآثارها

ما الحياة إلا رحلة طويلة يلقي فيها المرء فرحاً وترحاً وكرباً ومرحاً حتى تؤدي به خاتمة المطاف الى ظلمة اللحود وهناك تهدأ الروح وتتعزىبذكريات تلك المرحلة التي اجتازتها مع الجسد لاسيما تذكارات الايام الحلوة التي قضتها فى السعادة . وما أحلى أيام الانسان سوى تلك التي يقضيها ناعماً برؤية الغرائب والعجائب متجولا بين التذكار والآثار هناك مع صحائف السنين الدارسة بعيداً عن ضجيج المدن وزوا بع المادة . حججنا الى سقارة الفنية باطلالها وذكريات الاجيال فوصل القطار من القاهرةالى البدرشينومنها سرنا أكثر من ساعتين ونصف الى سقارة ومررنا بتلك العاصمة القديمة « ممفيس » التي مر عليها عصر كانت فيه من أكبر المدن وأ كثرها سكانا وآثارا . . منف العظيمة أمست اليوم مغطاة بكفن من خضرة النخيل واكوام التراب . وقد سرنا في سبيل قامت على حراسة أشجار النخيل الباسقة فأكسبته جمالا وجلالا وهناك بالقرب قرية « ميت رهينا » رأينا عمثالى رمييس الثانى الفاتح المشهور التمثالين العظيمين الممثلين للعظمة الفرعونية والفنية أحدهما وأولهما اكتشف قبل ثانيهما واستلقى كل منها على ظهره بعد أن تعبمن القيام عدة عصور وترك أواهما ملتحفاً بالسما يتطلع اليها بعيون ملؤها الطلاسم. ونام ثانيها في عشة خشبية تقيه لفحة الرمضا أما طوله ف ٤٥ قدماً وله ساق مكسورة وأما عن بداعة صنعه ودقة نحتــه وعظم حجمه والابتسامة التي تبدو جلية فوق وجهه فكل ذلك يحتاج وصفاً دقيقاً غير مجمل وقد اكتشفه عام ١٨٢٠ (سلوان وكافييجليا)وأريدنصبه في فناء محطة القاهرة ايستقبل الزائر بعظمة مصرية رائعة فعارض بعضهم بحجة تكاليف نقله ولكن هل يأتىوقت نراه قائماً امامنا في أكبر ميادين القاهرة ليذكر الناس بزمن عجيب . وسرنا من (ميت رهينا) الى قرية سقارة وبعدها يبتديُّ السير في الصحراءُ وهضابه وثمة تصادف المقابر العتيق، منتشرة في

مسافة طولها ١٥ ميلا وعرضها ٣٠٠ قدم وقد فتحت تلك المقابر مرات عديدة . واسترحنا هناك من نصب النجوال بين الآثار في ذلك البيت الخشي الصغير الذي بناه ( .رييت ) حينها كان يجد في البحث عن الآثار في تلك الأنحاء وبعد برهة سرنا الى ( السرابيوم ) أو مدفن العجول المقدسة ( أبيس ) وقد رأينا على نور المصابيح في ذلك الكمف الهائل تلك المقابر الرهيبة المودعة بطن الأرض ويحتاج وصف السرابيوم . وتاريخه الى تاريخ مستقل وخرجنا من السرابيوم الذى تضل نيه الظنون سبل النجاة لولا المرشدون وسرنا الى مصطبة (تى) التي يرجع تاريخها الى الأسرة الرابعة منذ ٤٥٠٠ سنة وكل البناء مدفون تحت الأرض ومع مرور الأجيال حفظت جدرانها تلك النقوش الجيلة التي زينت بها جدرانه وتلك الصور الغريبة التي ما زال بعضها .لوناً و يمكن المرء أن يستدل منها فقط على مجلد كبير من تاريخ قدماء المصريين وعاداتهم لكثرة النقوشالفنية بالأوصاف وقد اكتشف مستر مورجان عام ١٨٩٣ ،قبرة ميرا وتحتوى على ٣١ غرفة فيها تمثال ميرًا وتاريخه يرجع الى ٢٥٠٠ ق . م وهنا يطل على كل تلك الا تار المنتشرة في سقارة هرم زوسر المدرج .ؤسس الأسرة الثالثةوهو فأتحة الاهرامات وهناك هرم أوناس المشهور بني عام ٢٦٠٠ ق . م وثمة اهرامات عديدة متفرقة أهمها اهرام بيبي الاول ۲۵۳۰ ق. م



### الفصل الثامن عشر بين آثار الصعيد

فلنبدأ بالفيوم التي تعنى (اليم) أى الماء فكم مثلت على مسرحها روايات مشهورة وكان اليونان يسمونها «كر وكود يلو بوليس» أى مسبح التماسيح التي كانت تعبد في تلك الأنحاء وأقرب عهد لها في أيام بطليموس الثاني اذكانت تعد عاصمة القطر وانحج الى بركة قارون التي كانت يُوما من الايام الغابرة مخزنا للمياه في بحيرة موريس وتستمد مياهها من بحر يوسف وقعد اكتشف الاستاذ فلندرس بيترى خارج مدينة الفيوم عمود هوارة و بجواره بقايا قصر اللابيرنت ثم سرنا الى آثار الصعيد حتى اذا ماقطع بنا البخار ٥٨٥ ميلا من القاهرة وقف عند اسوان الجالسة قبيل الجنادلوالخزان على بمين النيل تطل على المنطقة الحارة والمعتدلة الشمالية المشهورة مند القــدم بجزيرتها (الفنتين) وأنس الوجود الجميل وما ألذ الشعور بالنسات الجافة الصيفية أبان زمهر برالشتاء و برده في الشمال فلا برى سكان اسوان غير ساء زرقاءصافية قلما يغشاها سحاب جهام ومن أندر الصدف لديهم أن تمطرهم السماء رذاذا وهكذا انتقلنا من الشتاء الى الصيف في اقل من عشرين ساء، وفي صباح اليوم التالي كانت سفن النيل تعبر بنا نيل اسوان الى جزيرة (الفنتين) المشهورة ومرر نامحمامات كايو بطرا وهناك على شاطىء الجزيرة الصغيرة صعدنا في سبيل أدى بنا الى متحف اسوان الصفير وهناك رأينا آثار قدماء المصرين قبل التاريخ وقبل ان يعرف مينا وبجواره متياس النيل الذي استخدمه قدماء المصريين منذ آلاف من السنين

ثمسارت بناالسفن ثانية الى الجبل فصعدنا ثم صعدنا ومررنا بمقابر قدماءاشراف مصر وسلم استعملود فى اصعاد التوابيت من النيل الى الجبل وأدى بناسبيل الصعود الى قبة الهواء ثم واصلنا السيربين المهامه والصحارى والتلال والصخور بعالمها الجيولجي العجيب حتى وصلنا الى جبل تجق وصعدنا بجوار قرية صغيرة ومررنا بدير

سمعان وسرنا في الصحراء الى مسلة قطعت من الجوانب الثلاثة ثم تركت ملتصقة بالارض وبعد ذلك عدنا ولسان حالكل منا يقول معى :

اسوان يابلدالمهابة والسكو ن مرفرف في جوها المعطار أسوان يابلد الجلال تحفها تلك المباخر عطرها سحار قد أتينا اليوم نبقى لشمها ان اللحود طلاسم الأحرار

في اليوم التالى شق بنا المركب البخارى عباب النيل الزاهى باجمل حلله وازهى سرابيله في تلك الانحاء الرائعة الجمال والرونق ومررنا من هاويس الخزان لخزان اسوان المشهور الذى وضع تصحيحه السبر وليم ولككس وبدء مشروعه عام ١٨١٠ ووضع الخديوى اول حجر في اساسه في ١٢ فبراير عام ١٨٩٩ وفتح في ديسمبر عام ١٩٠٧ وطوله نحو كياو مترين

وسارت بنا السفن بعد الخزان الى أن وصلنا الى معبد فيلة ـ ورأينا قصر انس الوجود المشهور مازال رافعاً رأسه رغم ماغرته المياه بعد الخزان. هناكما ساة فيلة الجميلة التي غلبتما مياه النيل منذ عهد قريب وأنس الوجود المنفرد وسط مياه النيل تسكه أرواح الآلمة المقدسة ويذكر المار بعهد البطالسة المجيد الذي انتعشت فيه البلاداً

وسافرنا الى كوم امبوحيث حججنا معبدها الجيل معبد امبوس الذى بناه البطالسة وما زال حافظا لرونة وعظمته جالسا يطل على النيل من مرتفه المهيب ثم سرنا الى لقه مر مدينة الأحلام والغرائب وزرنا وادى الملوك حيث انتشرت مقابر اللوك المصريين وفراعنتهم وزرنا مقبرة رمسيس الناسع بده البزها المدهشة ثم مقبرة توت عنخ آمون الذى قام العالم لا كتشافها الحديث وقعد ثم مقبرة رمسيس السادس وتضارع باقى القبور جمالا فى النقوش التى غطيت بها جدران الدهالين والغرف غير ان سقفها يحير الرائى ثم الى مقبرة امنوفيس الثاني التى اكتشفها لورية الفرنسي وهى كسابقتها منقوشة بالألوان الزاهية كأنها تد صنعت بالأمس . ثم الى مقبرة رمسيس الثالث ثم الى مقبرة سيتى الاول و يمتاز

بنقوشه البارزة لا المحفورة وقد آكنفينا بعد ساعات طوال برؤية هذا القليل الذي يستدعى وصفه مجلدات ضخمة ومن لنا بمن يفسر ماكتب على جدران المقابر وسقوفها ورأينا معبد الدير البحرى بعد ذلك وقد بنته حتشبسوت وسمي بالدير البحري لأن الاقباط اتخذوه في القديم ديرا وفي داخل المعبد نقوش وصور ماونة ورموز مما لاحصر لها

ثم سرنا الى الرمسيوم الذى بناه رمسيس الاكبر وثمة مساكن للقسس والأمرى ومعبدر مسيس ألهائل باعمدته الكبيرة منقوشة بالرموز وكذلك جدرانه وفيه محل العيد والدهلمز ذو الاربعة عشر عمودا المشهورة وهناك أحجار كشرة متكسره وتماثيل عديدة لرمسيس الثاني وتمثال كبسر يعدا كبر تمثال له اذكان وزنه يقرب من الف طن وقد كسره الفرس في غزواتهم المعروفة ومازال منه جزء هائل ملقى مجوار الممبد وقد شرح العلامة ويجال في كتابه بالانجليزية المشهورة (الدليل الى الآثار المصرية) رموز الرمسيوم وأن من يصحب في رحلته هذه مثل هذا الدليل القيم لتتضاعف الفائدة التي يجنيها من دراسة الا ثار. وسرنا بعدها الى.قبرة حتشبسوتوالعلمها أجمل المقابر لبداعة نقوشها وجمالزخرفهاوألوانها ثم الى مقبرةالامير آمون كوبيشنو بن رمسيس الثالث وهي بديبةالنقوش والالوان أيضا ثم الى قبر الأ. بر خامواش بن رمسيس الثالث وهذه المقابر التي زرناها أهم من باقى المقابر المنتشرة في ربوع وادى الملوك وسرنا الى معبد مدينــة آبو الواسع الفسيح ذى التماثيل الهائلة والجــدران الضخمة المهيبة والقاعات الممتلئة بالنقوش والرموز والكتابة . وقبل أن تغرب الشمس أوصلتنا الحمير الى تمثالى ممنون القائمبن يين الحقول وهي من تلك الآثار الهائلة التي خلفها آمنوفيس الثالث منذ خمسة عشر قرنا قبل الميلاد اذكان ولوعا بتشييد المباني في أنحاء البسلاد وهو مؤسس معبد لقصر وزاد في معبد الكونك ووصل بينهما بحديقة جميلة أنشأ فيها طريقا صف على جانبيه تماثيــل أبي الهول وهو المعروف بطريق الكباش كما تقــدم وهو صاحب الدهلين ذي الأربعة عشر عمودا. وفي اليوم النالي سرنا الى الكرنك \_ الكرنك

الفتى بآ ثاره وأطلاله — الكرنك الذي تضعه مصر جوهرة لا تقدر قيمتها فى تاج مجدها واجتزنا طريق الكباش ثم بوابة بطليموس الثالث من الأسرة الثالثة والثلاثين وهي جديدة للغاية و نقوشها واضحة وأمامها معبد رمسيس الثالث وقد زينه الرابع ثم المي صالة العبادة ثم قدس الاقداس الذي بناه امنحتب الثاني ثم معبد خونسو معبود القبر ثم الى حجرة إله التناسل ثم غرفة المعبود آمون وع والى معبد او زيريس ومعبد إله جاموسة البحر الذي بناه بطليموس التاسعو تركنا معبد القدر الكبير الى معبد الشمس وسرنا في خرائب الكرنك المزدحمة بالا قار والمكتفلة بتهاويل الفخار والمجد والعظمة والعبقرية الفنية وسرنا الى طريق الكباش المشهور ثم الى معبد آمون رع ثم الى البهو الكبير ذات الاعددة العالية الهائلة وعددها ١٣٤ آثار البطالسة مع آثار الفراعنة . ورأينا مسلة أخرى كبيرة ملوالت حافظة لرونتها وزينا ومبداقصرالذي يقع بجوار النيل وفيه عدة تماثيل لم يزل معظمها جديداً . ثم رأينا ورأينا من العجائب مالا يعد ولا يحصى .

## الفصل التاسع عشر بين الآثار المصرية في أوروبا

يعلم القارىء أزفي متاحف اوروبا آثارا مصرية لاتقدر بمال وقد زار متاحف النمسا والمانيا الاستاذ سليم افندي حسن فنشر في الصحف عدة مقالات مفيدة عن هذه المتاحف ولما كان من الفائدة اثباتها ومن الصعب اثباتها جميعها لضيق المقام رأينا أن ننقل أحد هذه المقالات عن متحف المانيا وحده قال:

بعد أن أنجزت مه. في فينا غادرتها في اليوم السادس عشر من شهر يوليه علم ١٩٢٢ ميما برلين فحللتها في السابع عشر بعد سفر ٢١ ساعة . وفي صباح اليوم التاسع عشر وليت وجهي شطر المتحف الخاص بالآثار المصرية القديمة ويدعى

عند الالمان بالمتحف الجديد غير أن ظاهره وباطنه لايدلان على انه جديد دفعت ثلاثة مركات ثمن تذكرة الدخول ثم سألت أحد الحراس عن حجرة الاستاذ شيفر المديو العام للمتحف فأرشدني اليها. ولما سمح لى بالسخول سلمته خطابا كان قد أعطانيه الدكتور ينكر الأثري النمسوي وقد عرفه الأستاذ شيفر أنه من الاستاذ المذكور قبل أن يفض غلافه. ولما عرف أنني الأمين المساعد بالمتحف المصري ابتدأ بخاطبني بالعربيسة وهو يحسنها بالقياس على غيره من الاوروبيين.

وأخذ يسألني عن أحوال المتحف المصرى وعن صحة الاستاذ الاكبر احمد بك كالوبعد قليل قرع الجرس فحضر مساعداه وهما الدكتور انكنك والهر ولف وقد مني لهما ثم أوصاهما بان يرافقاني في المتحف مدة اقامتي في برلين ويوقفاني على كل دقائق المتحف وخباياه فشكرت له تلك العناية. ولقد كان من اكبر سعودي أن أعرف هذين الفاضلين لانهما بذلا كل مجهود في خدمتي وقد أوقفتهما على غرضي من رحلتي من باديء الأمر. وهو (١) درس المتاحف الاوروبية درسا على غرضي من رحلتي من باديء الأمر. وهو (١) درس المتاحف الاوروبية درسا علميا (٢) أخذ صور فو توغر افية وألواحاللفانوس السحري لكل القطع التي لا توجد في متحفنا (٣) التعرف بالعلماء الذين يشتغلون بهدا الفن. ولما عرف الهر ولف قصدي أخذ يبذل كل مافي وسعه لمساعدتي

وكان أول من قدمت له من هؤلاء النبغاء الاستاذ ارمن اكبر استاذ في اللغة المصرية في اليوم الذي قدمت اللغة المصرية في اليوم الذي قدمت له فيه محاضرة على نصائح المينمحعت لابنه اسرتش ثم تفسير حجر بني اسرائيل وقد استمرت محاضرته ساعتين و نصف ساعة وفي اليوم التالي لمقابلتي لهذا الاستاذ قابلت الدكتور برخارد المستشرق العظيم و تكلمت معه طويلا . .

كيف درست متحف برلين .

اتفق معي مساعد المتحف ومساعدته على أن أدرس كل يوم جزءا صغيراً باتقان حتى يمكنني أن أقف على كل دقائقه . وكان من أعظم أغراضي درس يمتاز متحف برلين عن باقى متاحف اروبا بشيئين (أولا) انه مرتب ترتيبا تاريخيا منطقيا بحسب عصور التاريخ اذ ترى فيه جميع الآثار التي وجدت قبل الاسرات في مكان خاص ثم آثار الدولة القديمة فآثار الدولة الوسطى فآثار الدولة الحديثة فآثار العصر الصاوي فآثار عصر البطالسة فآثار الرومان ثم آثار العصر القبطي . وهذا المعصر الأخير في رأى الألمان تبتدىء آثاره من القرن الثالث من التاريخ الميلادي .

ولما كانت آثار تل العارنة كثيرة جدا عندهم أفردوا لها هي وما عندهم من أوراق البردي الطبقة الثانية من البناء

والميزة الثانية لمتحف برلين انهم وضعوا معظم الآثار التي وجدوها على ترتيبها الذي كانت عليه في مواضعها القديمة فتجد التابوت مثلا موضوعا وحوله كل الآثار التي كانت معه في القبر مرتبة حسب مواضعها الطبيعية فالمتفرج يستفيد من هذا الترتيب فائدتين احداهما معرفة الآثار نفسها والثانية كيف كان ترتيبها الأصلي . هذا مافعله رجال متحف برلين وقد زادوا على ذلك أنهم جعلوا بعض حجر المتحف على شكل معابد مصرية فيجد الزائر وكانه في معبد مصري محتفظ بنقوشه وهيئته بل وببعض تماثيله الضخمة (التي نقلت من مصر) ممايبهر الألباب ويقضي بالعجب العجاب ولقد تغالى الالمان في نقل الاثار المصرية الى بلادهم حتى انهم نقلوا بعض مقابر بأكملها ووضعوها في منحفهم وغرفهم من ذلك تمثيل حتى انهم نقلوا بعض مقابر بأكملها ووضعوها في منحفهم وغرفهم من ذلك تمثيل الحقيقة أمام الالماني الذي لا يمكنه أن يتحمل مشاق السفر الى البلاد المصرية ومن أهم هذه المقابر مقبرة الأمير آب (بن الملك خوفو) من الأسرة الرابعة (أى ٢٧٠٠ قل ما وقد أخذت هذه المقبرة من بلدة أيي صير ( بحرى سقارة )

ولما لم يكن في مقدورهم نقل الآثار الضخمة العظيمة اكتفوا بعمل نماذج لها من الجبس أو الحجر حتى يتمكن الطالب الالماني من درس تاريخ مصر درسا علميا اذ يرى المتفرج في متحفهم نموذجا للهرم الاكبر وقداً عجبني كثيرا نموذجا صنعه الاستاذ برخارد لقبر اسحورح وهرمه (من الأسرة السادسة ٢٧٠٠ ق . م) وهذا الهرم قائم الآن في أبي صير بحري قرية سقارة . غير أن ، عالم المعبد الذي كان مجاوراً له قد زالت واليك وصف هذا النموذج تبتديء المقبرة بطرقة مسقوفة توصل الى معبد الملك الذي يتوصل اليه بقاعة ساوية بغير عد ثم يلي ذلك هرم الملك وعلى يساره هرم الملك وفي هذه البلدة (أبو صير قام الألمان بحفائر من ١٩٠٧ من وقد صنع الالمان نماذج غير ذلك كثيرة لاتوجد في أي متحف من متاحف العالم .

### كيف أسس متحف برلين ووصف بعض آثاره :

متحف برلين كغيره من متاحف اروبا وليد القرن التاسع عشر ذلك العهد الذي اهتم فيه علماء الغرب بحل رموز اللغة المصرية المتديمة ولا غرابة فانه منذ كشف شمبليون أسرار هذه اللغة أخذ الاهتمام بجمع الآثار المصرية القديمة بعظم وتسابق العلماء والتجار في ذلك الميدان وقد كان أسبق الناس الى ذلك وأوفرهم حظا فى ذلك العهد سفراء الدول الاوروبية في مصر . اذ كانوا يستعملون نفوذهم السياسي فى تلك السياسي فى ذلك . وكان المنفور له محمد على باشا بطبيعة مركزه السياسي فى تلك المدة مضطراً الى التساهل مع هؤلاء الساسة (التجار) فكانوا يعملون الحفائر فى كل أنحاء القطر ويستخرجون منها الكنوز المصرية ويكونون منها مجاميع ترسل الما هدايا لملوكهم أو تباع بانمان باهظة لعشاق هذا الفن . ومهذه الطريقة أسست المتاحف المصرية القائمة الآن فى كل ممالك اوروبا على أن الملوك أنفسهم كانوا شغو فين بجمع الآثار قبل حل رموز اللغة المصرية القديمة وكان من أسبقهم الى ذلك البيت الملكى فى بروسيا فانه اشترى بعض الآثار المصرية الهديمة من ايطاليا وهذه الآثار تعرف فى المائها بمجموعة (بالوري) نسبة الى جامعها فكانت هيذه وهذه الآثار تعرف فى المائها بمجموعة (بالوري) نسبة الى جامعها فكانت هيذه

المجموعة الأساس الذي تكون منه متحف برلين

وفى خلال القرن التاسع عشر أهدى نفر من الامراء كالكنت ( برتالى ) والكنت (ساك) بعض الآثار المعمرية القديمة للبيت الملكي

ولما أرادت حكومة بروسيا تأسيس متحف للعاديات القديمة عامة عزمتعلى أن تخصص جزءًا منه بالآثار المصرية ولهــذا السبب أخذت تهتم بشراء الآثار المصرية . بنفسها فاشترت مجموعة القائد (منتولى) سنة ١٨٢٣ (وهو الذي فتح باب الهرم المدرج بسقارة )غير أن نصف هذه المجموعة قد ضاع غرقاعند منصب نهر الالب اذ غرَّقت السفينة التي كانت تحمل هـذه الآثار ولم يفشل الا نصفها فقط . ومما هو جدير بالذكر أنَّ هذه المجموعة كانت تحتوي على ٥٠ ورقة بردي وفي عام ١٨٧٨ اشترت الحكو. فبجموعة (بزلكفا)أحداً بناء تريستاوكان الاسكندر هميلدت! كبر علماء هذا العصر قدنصح الحكومة البروسية أن تشتري هذه المجموعة وهي نتيجة حفائره في طيبة ومنف . وتحتوي على تابوت منتحتبوصندوق زينة الملكة زوجته وكذلك تحتوي على لوحات مأتمية كبيرة الفائدة منالدولة الحديثة على أن أهم هذه الجموعة هو تابوت منتحتب أحد ملوك أواخر الاسرة الثانية عشرة وجده بزاكفافي حفيرته التي قام بها فىطيبة وقدنةله بجميع ماوجدممه فبالقبر وهو الآن معروض في متحف برلين كما وجد . اذ نراي النابوت وحواليه كل ما كان يلزم الميت في آخرته من طعام وشراب وملبس وأدوات منزلية وآلات الزراعة وآلات الكتابة والحيوانات وغير ذلك مصنوعة بصور مصغرة وهذا الترتيب ليس له نظير في كل مناحف العالم (الا متحف هلد هيم)

وفي عام ١٨٣٧ باع درقتي معتدد فرنسا السياسي في الاسكندرية لملك بروسيا مجدوعة ثمينة جدا منها تمثالان عظيمان جدا collossi أحدهما للملك اسرتسن الأول و نانيه مارمسيس الثانى وهذان التمثالان ليسلما نظير في مناحف العالم من حيث دقة الصنع والضخامة . وقد كان منفتاح نقش اسمه عليما كاكانت عادة أبيه من قبله . وكذلك تحتوى هذه المجموعة على ستة توابيت عظيمة لامراء وقساوسة مصريين

وفي خلال هذه المدة ( ١٨٣١) أهدى المتاسى المعتمد السويدى وصاحب المجاميع العظيمة تابوت ( بهندنتر ) رئيس قساوسة منف من الأسرة التاسعة عشر الى ولى عهد بروسيا ( فرديك وايم الرابع فها بعد ) فأهداه هذا المتحف البروسى . وفي عام ١٨٣٩ اشترت الحكومة آثارا من المسيو سولنيه وهى تشتمل على أحسن توابيت وأحسن تماثيل من الدولة الحديثة منها تمثال ( فتاح ماى ) قسيس الالهة حوت . يرى المتفرج تمثال ( فتاح ماي ) جالسا وعلى يمينه زوجته قسيس الالهة حوت . يرى المتفرج تمثال ( فتاح ماي ) جالسا وعلى يمينه زوجته ( توبا ) وعلى يساره أخته ووافف بينه وبين زوجته بنته الصغيرة وبينه وبين أخته أبنه الصغير وهذا التمثال من أحسن ماصنع قدماء المصريين

ومن هذه المجاميع ومن مجموعتين أخريين احداهما اشتريت من برشلدى والثانية من كولر وكيل معتمد النمسا السياسي ( ١٨٣٨ ) تكون التحف الأول للدولة الروسية وعرض رسميا في قصر مونبيجو . ومن هذا الوقت أخذ القوم يهرعون لزيارته وابتدأت دراسة اللغة المصرية تأخذ مكانا مرضيا في هذه البلاد

(الى هذا الوقت لم يكن قد انشىء في مصر متحف خاص بعادياتها) أراد فردريات الرابع بعد فتح المشحف أن يزيد فيه من الآثار المصرية وقد كان اهتمامه بذلك عظياجدا فارسل عام ١٨٤٧ بعثة علمية الى الديار المصرية برئاسة العالم العظيم والاثرى الكبير ابيسيوس Iepsius للقيام بحفريات وقد مكثت في البحث والتنقيب الى عام ١٨٤٥ والآثار التي عثرت عليها هذه البعثة لها أهمية كبرى في التاريخ المصري القديم وفي المائة نفسها ومن أهمها أربعة تماثيل للملكة حكمت مصر . اثنان منها بجسم سبع ورأس الملكة ممثلة بهيئة رجل اذكان من عادتها الظهور بشكل رجل والثالث بمثلها جالسة على عرش الملك متوجهة بشكل علامة الملكية . والرابع رأسها بدون جسم على عرش الملك متوجهة بشكل علامة الملكية . والرابع رأسها بدون جسم (ومما يؤسف لها نه ليس في المتحف المصرى تمثال جميل كهذه التماثيل لحتشبسوت) ومن الآثار التي جلبتها هده البعثة أيضا باب وحجرة من الحجر الجيري الابيض ومن الآثار التي جلبتها هده البعثة أيضا باب وحجرة من الحجر الجيري الابيض أخذا من داخل هرم الملك زوسر بسقارة والباب عرضه ٨٠س وطوله ٢ م وهو

منقوش بنقوش عجيبة جدا في بابها منظم نظامابديعا على صفوف متوازية مقسمة أقساما كل منها على هيئة البرميل وكل صف مفصول عن الآخر بخرامين مشدودي الطرفين. والجميع مطلي بطلاء يشبه الزجاج القديم. وأهمية هذا البابوالحجرة عظيم جدا اذ يظهر ان كيف كان تقدم الصناعة عندهم في الاسرةالثالثة

ومن الآكار التي احضرها لبسيوس جانبي مقبرة من الجير الابيض مرسوم باعلاها جميع الاطعمة وأسمائها باللغة المصرية القديمة وفي أسفلها منقوش جميع الحيوانات الوحشية والبرية والطيور التي كانت تقدم قربانا الى (منفر) صاحب المقبرة وهو احد أمراء الاسرة الخامسة وكان يشغل مناصب عالية في عهد الملك اسيس (٢٦٠٠ ق م) . وأهمية هذه اللوحة أن نقوشها تبين حقيقة صور الحيوانات والطيور مقرونة بأسائها مما يسهل علي القارىء معرفة أنواعها بدون عناء وهذا الرسم فريد في بابه

ولما عادت بعثة لبسيوس من الديار المصرية كان المتحف الجديد الذي كانت قد شرعت الحكومة في بنائه لهذا الغرض قد تم (المتحف الجديد) وأصبح صالحا للاستعال فنقلت العاديات المصرية اليه باحتفال عظيم و تعين الاستاذ له مديراً له . ثم خلفه الاستاذ لبسيوس سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٨٤ وكانت الحكومة البروسية تواصل شراء الا أدر المصرية القديمة اذ في عام ١٨٤٣ و ٢٨٥٠ اشترت تمثال سمنوت مربي الزميره (رح نوفر) بنت الملكة حتشبسوت وكذلك اشترت تمثال سيكومن الخشب . ويظهر أنه كان قساً وهو من أحسن التماثيل صنعاً . وفي هذه المدة اشترت الحكومة كذلك أوراقا بردية من الدولة الوسطى تشتمل على شيء كثير من أدبيات هذا العصر و تاريخه .

ومن أهم الآثار التي في متحف برلين مجموعة الذهب التي اشتراها المتحف عام ١٨٤٤ من فريليني Ferlini من أهمها حلى ملكة نوبية وينحصر تاريخ حكمها ما بين القرن السابق للميلاد والقرن التالي له وقد وجدت هذه المجموعة (جزء

منها في متحف مونيخ) في قدر وبجانبه لوح من الجرانيت الاحمر منقوش عليه خانة ملوكية (خرطوش) لم يهتد لحل نةوشها علماءاللغة الى الآن ولذلك بقي اسم الملكة صاحبة هذا المصوغ طلسماً الى الآن.

أما الحلى فدقيق الصنع ويشتمل على جمالين من الذهب وتماثيل خيــل صفيرة وغزلان عادية . وعلى تماثيل آلهـة كالاله اوزريس وآمون وعلى أسماك صغيرة وهورة عادية وتعاويد على شكل العين كانت تستعمل عند المصريين ضد الحسد . وعلى أحجار كريمة من الياقوت صغيرة وكبيرة وعلى سباع ولبؤات وعلى خواتم من الذهب والفضة . ثم على عقد ( لبة ) منظم تنظيماً بديماً يفتخر به الصائغ الحديث . كل هذا من خالص الذهب الا القليل من الفضة المطلية بطلاء من الذهب. ومن الغريب أن هذه الجموعة الفريدة في بابها عرضها فرليني على معظم حكومات أوروبا ومتاحفها فلم ترق في اعينهم وظنوها حديثة الصنع لا قيمة لها وقد بق ينتقل بها من متحف ألى متحف حتى وقعت في قبضة الالمان فعلموا حقيقتها وبادروا بشرائها واحتفظوا بها ولا يظهرونها للمشتغلين بهذا الفن ولاغرابة اذا كانت تقدر اليوم بنحو نصف مليون جنيـه وفي عام ١٨٥٥ اشــترى بنز المعتمد السياسي للدولة البروسية تمثال ( امينمحمت ) الثالث. وفي عامي ١٨٥٧ و ١٨٥٩ اشترت الحكومة عدة آثار من مجموعة انستاسي القنصل السويدي منها تمثالاً وهو قطعة عظيمة من الشبه ( أي البرنز ) ليس له مثيل في الضخامة في كل متاحف العالم وابتاعت منتخبات تمينة من مجموعة بلن المعتمد السويدي منها نقوش بارزة عجيبة في بابها

ومن أعظم الافراد الذين كان لهم ضلع فى تأسيس هذا المتحف وجلب الآثار له اثنان أولها الاستاذ ابرس صاحب التآليف العجيبة وصاحب ورقة طب العيون المشمورة. جلب الى المتحف آثارا عظيمة فى عام ١٨٧٧. والثانى هو الاستاذ الاعظم هنرى بروكس فانه كان اثناء اقامته بمتحف مصر برسل الآثار الثمينة الى متحف بلاده

وفى عام ١٨٧١ وصل الى براين حجر تاريخى عظيم منقوش عليه انتصار ملك الحبشة Nastesin على قبيز ملك الفرس حيا أراد الاخيران يغزو بلاده وكذلك اشترى المعتمد السياسى البروسى مجموعة (دوتله) في هذه المدة وتشتمل على آثار قيمة وفي عام ١٨٧٧ اشترى المتحف اوراق البردى المعروفة عنده بأوراق الفيوم وكلها خاصة بالعصر اليوناني وقد ازداد عدد أوراق البردي في المنحف بمشتروات ١٨٨٨ —١٨٨٧ و ١٨٩٨ و ١٨٩٨ و بالهدايا قدمت للامبر اطور غليوم الثاني

وفى عام ١٨٩٤ أخذت الحكومة تهتم بجانب خاص من الآثار المصرية القديمة وهو الاستراكا (الفخار المنقوشة عليه كتابات هيرغليفية). فاشترت في عام ١٨٩٤ مجموعة من هذا الصنف من الاتكار ثم تزايد عددها بمشتروات في السنين التي تلته

وفي عام ١٨٨٦ اشترت الحكومة ورقة قستكار نسبة الى بائعها . وهي من أهم القطع الادبية الخرافية في التاريخ المصرى على أن لها أهمية تاريخية كذلك · اذ يرجع عهدها من الوجهة التاريخية الى الاسرة الثالثة .

ومن أهم الهدايا النفيسافي هذا المتحف ألواح تل العارنة التي قدمها (جيمس سيمون )هدية للملك، عام ١٨٨٨ (وسنتكلم على آثار تل العارنة في مكانخاص)

ومن ابتداء عام ١٨٩٠ أخذت الحفائر تكثر في مصر ببعثات اوربية ترسلها الحكومات للتنقيب عن الكنوز المدفونة. وكانت المناحف تتهادى فيما بينها بالآثار التي تزيد عن حاجتهم وقد كان لالمانيا نصيب عظيم من هذه الهدايا فقد اهدت لهما البعثات التي كانت تحفر في تل بسطة وكاهون بالفيوم وتل المارنة وقفط ونقادة بقنا وطيبة جزءا عظما من الآثار.

وفى عام ١٨٩٢ قام الاستاذ بروكس بحفيرة أهدى معظم ما النقط منها لمنحف براين ثم على بعد ذلك عدة مشتروات أهمها الرأس الأخضر (من المصر الصاوي) الذي اشتراه الدكتور جيمس سيمون ستة ١٨٩٤ وسمى بالرأس

الاخضر لأنه متخذ من حجر المسن الاخضر الضارب الىالسواد وكانت المادة المتبعة عند النحاتين في هذا العصر صنع التماثيل من هذا الحجر (وهذا العصر يسمى في التاريخ المصرى عصر النهضة)

أجاد الصآنع المصري في نحت هذا الرأس فأظهر فيه تناسب أجزاء الوجه ودقة تقاطيعه وصدق ملامحته مما ينطبق تمام الانطباق على الوجه الطبيعي ثم أبان تجاعيد جلد الرأس ومنحنياته بمهارة أدهشت علماء التشريح من الوجهة الفنية وقد أجمع علماء الآن في كل التاريخ القديموقد تغالى بعضهم حسداً وحقداً على قدماء المصريين ونسبها الى العصر الاغريق وهذا الرأي ليس له نصيب من الصحة بل هو تعصب محض.

وفي نفس العام الآنف الذكر اشترى الدكتور دينهرت جملة آنار منهامسلة قائمة تستقبل الزائر في باب المتحف وهي من صنع رمسيس الشاني. وكذلك اشترى آثارا من الأسرة الاولى وتمثالا وكتابات بارزة من الدولة الحديثة وموميات مكفنة وأسرة من العصر الروماني وورقة بردي من العصر القبطى.

وفي عام ١٨٩٦ اشترى الدكتور برخارد جملة آثار نفيسة منها قبر (هنوي) بأجمعه وناووسمن معبد فيلة ومحراث جميل الصنع. وفي نفس العامأهدي للمتحف مجموعة الدكتور شمس وأهمها الملابس الرومانية البديعة في بابها

ولما مات الدكتور ديبل dibal أحد استاذة الجامعة الروسية أوصى بما تركه من الآثار المتحف وهو يشتمل على نقوش بارزة من الدولة القديمة و نقوش من تل العارنة

وفى عام ١٩٠٧ قامت بعثةعظيمة المانية الى البلادالمصرية وواصلت البحث والتنقيب الى عام ١٩١١ وأهم آثارهاموجودة الآن في متحف فيناومتحف هلدسهيم ومتحف برلين من آثار هذه البعثة هو تمثال جمل عليه هودج وجده الدكتور شيفر ( shafer ) في بلدة أبي صير الملق وقد وضعه في آثار الدولة القديمة وقد تناقشت معه في موضوع هذا الجل فقال لى أن

الجل كان موجودا عند قدماء المصريين قبل الأسرات بنحو الفين أو ثلاثة الاف من السنين ثم تلاشى مدة من الزمن ثم ظهر في الدولة القديمة. فسألته كيف يمكن لقدماء المصريين أن يستعملوا حيواناً ويرسمونه ولا يعرفون اسمه (الجل ليس له اسم باللغة المصرية القديمة فى ذلك العهد) فأجاب انهم كانوا يرونه من آونة لاخرى فى الصحراء الغربية أثناء اختلاطهم بالعرب (وقد أثبت لى أن أعراب الصحراء كان لهم اختلاط بقدماء المصريين فى رسالة كتبها الدكتور برخارد) على أن الجل وجد فى عهد الأسرة التاسعة عشر غير أنه لم يشعاستماله عند الصريين الافى عهد البطالسة

# الفصل العشرون

### بعثة تل العارنة

لما عثر الالمان على آثار عظيمة الفائدة فى بعث ١٩٠٧ - ١٩١١ حب لهم ذاك ، واصلة البحث والتنقيب فى الجهات التي كانوا يظنون أن فيها آثارا توازي المشاق والمال الذي يصرفونه . من أجل ذلك قامت بعثة خاصة برئاسة الدكتور برخارد لكشف ما بقي من آثار تل العارنة . ولما كانت لهذه البعثة أهمية كبرى من الوجهة العلمية والفنية والتاريخية ولم ينشر عنها شيء بعد حتى فى المانيا وأردت أن أخصص لها بابا منفردا . وقد عني الالمان بالآثار التي عثروا عليها في هذه البعثة وخصوا لها الدور الأعلى من البناء مع أوراق البردي

فأول من قام بكشف خرائب تل العارنة هو المستر فلندرز بتري الانجليزي الأنجليزي الأثري الشهير حوالى عام ١٨٨٧ ثم تلاه المستر ديفز . ثم جاءت البعثة الالمانية وأخذت تواصل العمل من سنة ١٩١١ الى قيام الحرب الكبرى . وقد أماطت هذه الرحلة اللثام عن حقائق تاريخية لم تكن معلومة بعد وأهم ماوصلت اليه هذه البعثة من هذه المعلومات الجديدة ينحصر في النقط الاتية

(١) عثر الاستاذ برخارد على حجرة الغني العظم تحتمس وقد وجد فى هذه الحجرة قوالب وجوه أدمية مصنوعة من الجبس بعضها يمثل وجوه موتى و بعضها يمثل وجوه أحياء و بعضها كان قد ابتدى، فى صنعه ولم يتم بعد ومن الأخيرة المكن الاستاذ برخارد أن يقف على سر صنع هذه الوجوه وصبها . ومن الغريب أن المتفرج على هدنه الوجوه لا يتردد لحظة فى تمييز قالب وجه الميت من قالب وجه الحي . اذ يظهر فيها الصانع تجاعيد الوجه وخطوط الجبهة وملاح الحيا مما لايراه الانسان في الأعصر التي سبقت هذا العهد الا قليلا

(۲) وقف الاستاذ برخارد على طريقة تخطيط المنازل عند قدماء المصريين ولم يكن ذلك معروفا الى الآن وذاك لانقدماء المصريين كانوا يشيدون منازلهم من اللبن فبادت وانمحت جميعها ولم يبق منها ما يدلنا على هيئة بيوتهم. عثر الاستاذ برخارد على جملة بيوت بل على شوارع بأ كلها في مدينة اخيتاتون (تل المهارنة) عاصمة مصر في عهد اختاتون وقد رمم بيتاً من هذه البيوت وسكنه أثناء حفرياته في هذه الجهات وقد صنع نموذجاً لبيت مصرى من الخشب وهو معروض الآن في متحف براين مع آثار تل العارنة ولا أكون مبالغاً اذا قلتان التأنق الحديث والمدنية الفرنسية الغربية لم تأت بأحسن مما كان يفعله فدماء المصريين في بيوتهم من الوجهة الصحية وحسن الذوق . اذ يرى المتفرج في هذا النموذج أولا بأ عظيما مؤدبا الى حديقة غناء تجري فيها المياه وفرارات تخرج منها المياه ثم يلى ذلك قاعة عظيمة الاستقبال ويلى تلك الحجر الخاصة بصاحب المنزل الحجر الخاصة بحرمه وفي آخر البناء تجد مكانا منفصلا لانعامه كل ذلك محاط بسور محلى بالأشجار

(٣) برهنت هذه البعثة على ان القيود الفنية القديمة عند قدماء المصريين خصوصاً في النحت والتصوير قد انقضى عهدها وان الفنون أصبحت حرة طليقة و بذلك أمكن كل فني أن يستعمل ذكاءه وعبقريته. وقد أثبتت النصوص المصرية القديمة ان بطل هذه الحركة هو أمنحوتب الرابع نفسه (اخيتاتون)

إذ هو الذي أثر على معاصريه وجعلهم يتبعون آراءه ومعتقداته. وكان يظن قبل أن هذه الآراء وهذا الانقلاب الديني الذي حدث في عهد أمنحوتب الرابع قد جاء الى مصر بمؤثرات خارجية ولكن النقوش المصرية القديمة تعل دلالة صريحة على أن هذه الآراء من بنات أفكار اخناتون وأنه هو الذي كان يعلمها لرعيته اذ قلما تجد تمثالا ظريفاً أو رأيا فنياً بديعاً أوصورة جميلة الاوتجد عليها العبارة الآتية (ان الملك هو الذي علمنا بنفسه كل ذلك) لذلك يرى المطلع على آثار هذا العصر أن الناحت والمصور والفني أصبح كل منهم طليقاً يمشل الحقائق كما هي سبقو اولا مشاحة فان صور هذا العصر وتماثيله تكاد تضارع الصور الطبيعية فمثلا ترى الملك امنحو تب الرابع مرسوماً جالساً بين أفراد أسرته وأمامه الملكة زوجته جالسة وفي أحضان الملك ابنه الصفير يقبله وفي أحضان الملكة بنتها الصفيرة تقبلها . وفي صورة اخرى ترى الملك يقبل زوجته وهذه المناظر لم ترقبل في عهد منحوت بشكل خاص وبقيود كان لابد للمصور أن يقتني أثرها

(٤) أثبت الاستاذ برخارد أن بلدة اخذا تون (تل بني عمران) أسست في عهد اخذاتون وان كان قد وجد بعض حفار بن وسكا كين من حجر الظران تدل على أنها من الأسرة الثانية عشرة ومن المرجح بل من المحقق أن هذه الآثار قد أحضرها المهاجرون الى هذه البلاة معهم حيثها أصبحت حاضرة البلاد ولما مات اخذاتون تغلب حزب عبدة آمون اكبر معبودات طيبة في الأسرة الثامنة عشر على حزب اخناتون (عبدة القوة الكامنة وراء قرص الشمس أى الله) فهجرت مدينة اخناتون (تل العمارنة) دفعة واحدة. وقد حرم عبدة آمون على اتباع مدينة اخناتون أن ينقلوا معهم أي أثر يدل على عبادة الشمس أوعلى عهد أخناتون نفسه ولذلك بقيت آثار كل المدينة فيها فكان ذلك من حسن حظ التاريخ اذ عثر الباحثون على آثار نفيسة جداً توضح تاريخ هذا العصر ومدنيته بكل جلاء

وأهم ماعتر عليه من آثار هذه البلدة معروض في الدور الاعلى من المتحف ماعدا خطابات تل العارفة فانها معروضة في المتحف الاسيوي المجاور لهذا المتحف ويبلغ عددها نحو ٥٠٠ خطاب وقد زرت هذا المتحف مع أمينة المتحف المصري ومكثت فيه يوماً بأكله للوقوف على أسر ار هذه الخطابات.

# الفصل الحادى والعشرون أوراق البردي في متحف برلين

بعد ان فرغت من درس آثار تل العارنة دعانى الاستاذ شوبر المشرف على مجموعة أوراق البردي لزيارته فشكرت له حسن تفضله وهو رجل رقيق المزاج حسن المقابلة

دخلت الحجر المصدة لأوراق البردي فوجنها مرتبة ترتيباً ناريخياً حسب عصور الناريخ وكل ورقبة المصوفة على لوح من الزجاج واكمل منها مكان خاص . وهي مقسمة الى مجاميع كل المجموعة يشرف عليها عامل خاص . وفي أثناء تفرجي على المجموعة حضر الفني الماهر إبشر مساعد الاستاذ شوبر فقد مني اليه وقد أخبرنى هذا الاسناذ أن الفضل الاكبر فى تكوين هذه المجموعة النهيسة يرجع الى الهر إبشر اذ من بضع سنين كان عدد مجموعة أوراق البردي لايزيد عن ١٠٠٠ ورقة والآن يبلغ نحو ١٠٠٠ ورقة بردي . ولست مبالغاً اذا قلت ان الهر إبشر وحيد عصره في المهارة في تركيب قطع أوراق البردي البالية . اذ رأيت الهيني وحيد عصره في المهارة في تركيب قطع أوراق البردي البالية . اذ رأيت الميني الانسان يمسها حتى تصيرهاء ومع كل ذلك بخرج الهر ipocher المبنى ولا يكاد الانسان يمسها حتى تصيرهاء ومع كل ذلك بخرج الهر ripocher المبنى المتحف أن العلماء ورقاً بردياً يقرأ نماماً بكل وضوح وجلاء . وقد أخبرني أمين المتحف أن بغلمي (وذلك من حسن الصدف) وهو يشتغل في جمع أجزاء ورقة يبلغ عدد بنفسي (وذلك من حسن الصدف) وهو يشتغل في جمع أجزاء ورقة يبلغ عدد

صحائفها نحو ١٣٥ قد أنجز منها نحو ٧٠ صحيفة فسألته عن موضوع هذه الورقة العظيمة فقال لى انهذه الورقة أعطاها الاستاذ جردنر الانجليزى الاثري اللغوي العظيم الى الاستاذ زيتي الاثري الالمانى وهي محطمة كما تراها امامك وقد كلفنى الاخير ان أركب أجزاءها . وقد نجحت في اصلاح نحو ٧٠ صحيفة منها وقد حل الاستاذ زيتي الجزء الاول من هذه الورقة واعلم انها رواية تمثيلية كتبت في عهد الاسرة الثانية عشر وقد كتم الاستاذ موضوعهذه الرواية حتى يتم ترجمتها فتكون أول رواية تمثيلية في كل عصور التاريخ القديم .

## الفصل الثاني والعشرون

## سيرة احمد باشاكمال وأعماله

هو المرحوم العالم المصري بالآثار المصرية احمد باشاكال الذي توفى قريبافي اغسطس ١٩٢٣ وأن له أيادي بيضاء على الآثار وخدمتها اذ بذل جهده فى تعليم الشعب مجدد آبائه سواء أكان بالقاء المحاضرات أو بتأليف الكتب أو بنشر المقالات كا بذل مافي وسعه لحمل الحكومة على بعث بعض الشبان لدراسة عاوم الآثار وتاريخها في اوروبا وسعي أيضا في انشاء مدرسة لدراسة اللسان المصري القديم وعلم الآثار المصرية فتررت الوزارة انشاء المدرسة وعسانا نرى ثمرة هذا المشروع الجليل وألف المرحوم عدة مؤلفات فرنسية وعربية منها بالفرنسية .

- (١) صفائح القبور في العصر اليونانى الرومانى وهو كتاب أثري يقع في مجلدين في أولهما نصوص مشروحة باللغة الفرنسية وفي ثانيها تسعون لوحة بها رسوم الصفائح
- ( ٢ ) الدرالكنوز في الخباياو الكنوزفي مجلدين أولها بالعربية والثانى بالفرنسية (٣ ) المواعد القديمة من الطبقة الوسطى الى عهد الرومان وهو في مجلدين

الأول يتضمن نصوصا مشروحة بالفرنسية والثانى فيه ٥٥ لوحة بها رسوم الموائد أما مؤلفاته العربية :

- (٤) العقد الثمين في تاريخ مصر القديم
- ( ٥ )كتاب الحضارة القديمة وهي دروس ألقاها في الجامعة المصرية سنة افتتاحها
  - (٦) اللآلئ الدرية وهي اجرومية هيروغليفية
- (٧)كتاب الفرائد البهية في تعلم اللغة القديمة المصرية طبع على الحجر وهو اجرومية كبيرة وافية بدراسة اللغة الهيرغليفية اذ فيها طريقة القراءة والكتابة وقراعد اللغة وفيها حكاية مصرية مترجمة الى العربية وفي ذيلها قاموس صغير للغة الهيرغليفية
- ( ٨ )كتاب بغية الطالبين في علوم قدماء المصريين وفيه أيضا أسماء المعبودات والحيوانات والمعادن مكتوبة بالمصرية القديمة ومرتبة على الحروف الأبجدية
  - (٩) ترويح النفس في مدينة عين شمس
    - (۱۰) دليل متحف اسكندرية
      - (١١) دليل متحف القاهرة
      - (١٢) رسالة في مدينة .نف
- ( ١٣ ) قاموس النباتات المصر بةالقديمة مكنوب بالمصر بة ومترجم بالمربية والفر نسية وفيه بعض الأسماء القبطية وفى آخره فهرست بأسماء النباتات والاشجار مرتب على الحروف الأبجدية

هذا غير ما نشره من النبذ التاريخية في مجلة المتحف المصرى وقد ذكر نا في هذا الكتيب بعضا من مقالاته التي نشرها في الصحف وكان من رأى المرحوم أن اللغة الهيرغليفية هي أصل العربية وأثبت ذلك ونادى به ومن ذلك محاضرته التي القاها عام ١٩١٤ بمدرسة المعلمين منها

### العربية والمصرية القديمة

« اعلموا أيما السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة الصرية القديمة منذكنت في الثامنة عشر من عري الى أن بلغت السيتين مهدت لي سبل الوصول الى اكتشاف غريب مفيد ألا وهوان الاغةالعربية والاغةالمصريةالقديمةمن أصل واحد هو لغة الاعناء ان لم نكونا لغة واحدة اقترقتا بما دخلهما من القلب والابدال كما حصل في كل اللغات القديمة . وكنت قبل الآن أدرس اللغة المصرية على الاسلوب الذي تلقيته من أسناذي هنري باشا بروكس في مدرسة خاصة على نفقة الحكومة ولبثت مقتفيا منهاجه كذيرى من الآثريين الى قبل الآن بثمانى سنوات. وفي أثناء ذلك كنت أرى للألفاظ العربية مثيلا في اللغة المصرية القديمة وكنت أدونها شيئا فشيثاحني كثرت وأخيرأ اطلعت على مقالة أدرجها المعلم نافيل الأثري في الجملة المسهاة (recneil de travoucs) أبان فيها بناء على النص المنقوش في الدير البحري من زمن الدولة الثامنة عشرة ان المصريين الاول اشتهروا باسم الاعناء (ومعناه في العربية أقوام من قبائل شتى ) ولم يذكر النص من اين جاءُوا لكن المدن التي أسسوها باسمهم هـنا في مافوق طيبة من الجنوب الى بعد منف تدلنا على أنهم استعمروا تلك الجهة في بدايتهم ثم كثروا وانتشروا . ويقال في النص المشار اليه آنفا ان فريقا منهم هاجر الى جهة القيروان وتونس والجزائر وسمى نفسه اعناء التحنو وذهب فربق آخر الى أواسط افريقية وسمى نفسه اعناء الستو ومضى فريق ثالث لعله بعض من الفريق الثاني الى بلاد الصومال ثم اجتاز البحر الأحمر الى بلاد العرب والتشر فيهما وسار من هناك الى جنوب فلسطين وسمى نفسه اعناء ( منتو ) فبهذا الانتشار يتضح لنا أن الأعناء سكنوا تلك الجهات الشاسعة والمناطق الواسعة وبثوا فيها لغتهم فصارت لغة أصلية للبلاد ثم استنبط اعناء وادي النيل طريقة الكتابة فكان لهم الفصل على غيرهم لكنهم حصروها في ضفاف النيل ودونوا كتابتهم على الآثار بقلم الحفر البارز أو المجوف كما أنهم وقشوها على ورقالبردي أو الأحجار أو الأقشة أوالخشب ونحو ذلك مما نشاهده الآن في المتاحف وفي الآثار القائمة في أما كنها

وكانت أول كتا بهم رسم الأشياء بصورها فالأذن مثلا وضعت للدلالة على الاذن . والشفة على الشفة والرجل الرافع يديه على الفرح واليد على هذه الجارحة وهلم جرا ثم رأوا أن الكتابة بهذا الوضع لا يستدل منها الخلف على حقيقة لفظ هذه الصور لعدم كتا بنها وقيدها ولا يهتدى بها الى المعنى المراد فاضطروا ان يكتبوا الفاظها مع بقاء الصور خلفها للدلالة عليها . . وبهذه الطريقة أمنوا اللبس في المعنى مع ضبط الفاظ الكلهات

ولا ننكر أن الغربيين الذين اجتهدوا في حل رموز هـذه اللغة القديمة منذ ١٢٠ سنة ذللوا مصاعبها بمقابلة الفاظها بالقبطية أو بالعبرية أو بالعربية أو بالارامية أو بسياق الكلام الخ وفرضوا لهما ألفاظا متضاربة فالالمانيون اتخذوا لهم طريقة في القراءة تخالف الطريقة الفرنسية وكلاهما وضع اللفظ على قدر الاستطاعة مع علمهم أن حقيقة اللفظ واللهجة القومية لاترال مجهولة . ولم ترق في نظري كلتا الطريقتين لذلك اتخذت لقا، وسي الذي انجزت منه الى الآن ثلاثة عشر مجلدا طويقة سهلة وهي تحليل الكلمة الى اجزائها . . . . الخ

ولما وقفت على أصول اللغة بن العربية والمعرية وعلى مافيهما من القلب والابدال أمكنني الخوض في مقارنتهما بالبراهين القاطعة التي تظهر لنا حقائق المعاني وتبين لما فحوي النصوص التي وضعت لا افتخر بذلك ولا أبرىء نفسي من الغلط في مثل هذا الحجال الواسع لكني سلكت طريقا أضمن وأرقى من غيره وهو تطبيق اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية مع بيان القلب والابدال في بعض كلاتها اقتداء بالمصريين أنفسهم حتى تظهر لنا حقيقة المعنى لوجودها محفوظة في اللغتين . الخ . . . »

## الفصل الثالث والعشرون

### جغرافية مصر القديمة

تدعى مصر في اللغة المصرية القديمة وفي اللغة القبطية أر« ارض» «كيمي » ومعناها الأرض السوداء نسبة الى لون أرضها وهذا مايذكرنا بحام ونسله .وكان يدعوها الشعب العبراني « مصرايم » ومعناها «المصران» ومنها اسمها في العربية اليوم . أما معنى تسمية العبرانيين أصر قطنه مشتقا من قولهم «صر» في العبرانية ومعناها الشدة والضيق « ومصر » اسم مكان من صر أى مكان الشدة . والعلما إشارة الى ماقاساه الشعب العبراني من الشدة والاضطهاد في هذه البلاد الى عهد موسى . أما كونها على صيغة المثنى فربما نتج عن تسميتهم أولا أحدقسمي مصر البحري والقبلي بهذا الاسم ثم جعلوه علىصيغة المثنى للدلالة على القسمين معاً. أمااليونا نيون فكانوا يسمونها « ايجبتوس » ومنها اسمها في لغات أوروبا الحديثة « ايجيبت » ويستفاد من مصادر تاريخ مصر القديم أن القطر المصري كان يقسم الى قسمين عظيمين الواحد يدعى أرض الشمال أو الوجه البحري والآخر أرض الجنوب أو الوجه القبلي وكان الوجه البحري ممتداً من منف ( البدرشين وميت رهينة ) إلى البحر الأبيض المتوسط ويدعوه اليونان «الذلتا» لمشابهته بحرف الذال عندهم . أما الوجه القبلي فيمتد جنوبامن منف الى جزيرة الفنتين مقابل أصوان وهذا ماندعوه اليوم بأرض الصعيد . وكان من ألقاب ملوك مصر القدماء قولهم «سلطان البرين» اشارة الى تسلطه على الوجهين البحري والقبلي

وكل من هذين القدمين يقسم عندهم إلى أقسام دعاها اليونان « لوفس »أى مقاطعات ومجموعها في الوجهين يختلف عداً باختلاف الرواة . فقد ورد في القوائم المصرية القديمة أنها ٤٤ وقال استرابو وديودورس أنها ٣٦ والمعول عليه أنها ٤٢ منها ٢٠ في الوجه البحري و ٢٧ في القبلي ولكل منها عاصمة مختصة بها فيها مقر الحاكم ومركز العبادة . وهاك جدولا يتضمن اسماء المقاطعات باليو تانية واسماء عواصمها بالمصوية واليونانية والعربية :-

### مقاطعات الوجه القبلي وعواصمها اسماء المقاطعات

| بالعربية                 | باليونانية         | سرية القديمة | باليونانية بالم                |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| کوم امبو                 |                    | ابو          | ۱ ) او بیتس                    |
| ادفو                     | ابولينوبولس مانيا  | تب           | ۲ ) ابولینوبولیتس              |
| اسنا ( الكب )            | لانوبولس (ابليثيا) | نخب          | ٣ )لاتوبوليتس                  |
| ارمنت                    | هر هو اش           | ا هرمونت     | ٤ ) هرمونائيتس                 |
| العزنة                   |                    |              | <ul> <li>) باثیریتس</li> </ul> |
| الكرنك والاقصر           | دبوسبولس مانيا     | نوامس        | ٦ ) ديوسبولتس                  |
| قفط                      | کو بتوس            | کو بني       | ٧ ) كوبيتيتس                   |
| دندره                    | تنتيرا             | ننتيرير      | ۸ )تنیتر بتس                   |
| هو                       | ويوسبولس بارقا     | ها           | ۹ )ديوسبولتس                   |
| البربة . المرابةالمدفونة | ثيس. ابيدوس        | ابدو         | ۱۰) ثینتس                      |
| اخميم                    | بانو بولس          | ابو          | ۱۱) بانو بو ليتس               |
| العطف                    | امزود يتوبولس      | تبو          | ۱۲) امزودیتو بولیتس            |
| قاو الكبير               | انتيوبولس          | سانتباك      | ۱۳) انتوبوليتس                 |
| شرب                      | هيبسليس            | شاسحوتب      | ۱٤) هبسيليتس                   |
| اسيوط.                   | .يکو <b>بو</b> اس  | سوت          | ١٥) لَيكو بوايتس               |
| الشيخ عبادة              | انتينوبولس         |              | ۱۶) ا <b>نئ</b> ینویتس         |
| أشمونين                  | هرمو بوليس مانيا   | ممنونو       | ١٧) هرمو بوليتس                |
| القيس                    | سينو بوليس         | كوسا         |                                |
| اسنب                     | اوکسیر نخیس        | بياسا        | ۱۹) اوکسیر نخیتس               |
| اهناس المدينة            | هيراكليوبولس إ     | خيننسو       | ۲۰) هيرا کايوبوليتس            |
| مدينة النيوم             | كركودينوبولس       | ļ.           | ۲۱) ارسینوبتس                  |
| عطفية                    | أفرود يتوبولس      | تيباه        | ۲۲) افرۇدىنوبولىتس             |

مقاطعات الوجه البحري وعواصمها أسهاء المقاطعات

| بالعربية              | باليونانية      | بالمصرى القديم | باليونانية     |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| میت رهینه             | ممفيس           | منوفر          | ۱) ممفیتس      |
|                       | ليتوبولس        | سوخم           | ٣) ليتو بوليتس |
|                       | اييس            | تيانتهابى      | ايبيا (٣٠      |
|                       | كافوبوس         | زو کا          | ٤) سايتس       |
| صا الحجو              | سایس            | صا             | ه) سايتشس      |
| اسخا                  | اخويس           | خسون           |                |
| فوه                   | امتليس          | سو نتينوفر     |                |
|                       | سييزوى          | <i>ثو کو</i> ت |                |
| بو صير                | بوسيرس          | بيوسير         |                |
| الل أتريب. بنها العسل | اتر يبس         | حاتاحير اب     |                |
| کوم شباس              | كاباسا          | كاهبيس         | ۱۱) کاباسیتس   |
| سمنهود                | سبنيتوس         | ثبنوتر         |                |
| المطوية               | أون. هيليو بواس | أثو            | _              |
| صان                   | تا ن <i>س</i>   | زوان           |                |
| دمنهور                | هرموبولس بارفا  | بيثوت          |                |
| أشمون                 | مندس            | بيبينبداد      |                |
|                       | ديوسبواس        | بيخون ان امن   |                |
| تل بسطة ( الزقازيق)   | بو باستس        | بيباست         | ۱۸) بو باستیتس |
|                       | بو تو           | بيوتو          |                |
| هريت                  | فار بيثوس       | کوسم           | ۲۰) فار ئېيتسى |

ويظهر ان هـذين القسمين الكبيرين جعلا بعـد ذلك ثلاثة عرفت بمصر العليا والوسطى والسفلى · فمصر العليا تدعى أيضاً باليونانية ثيبايد نسبة الي ثيبس (طيبة) وتمقد من آخر الحـدود القبلية الى ديروط · والوسطى يدعوها اليونان هبتانونس أى ذات السبع المقاطعات وتمقد من ديروط إلي رأس الذلتا . والسفلى تمقد من رأس الذلتا إلى البحر المتوسط وقسمت مصر السفلى في آخر عهداليونان إلى اربعة أقاليم كبيرة تحت كل منها عدة مقاطعات

ودعيت مصر السفلى في أيام أركاديوس بن ثيودوسيوس الاعظم «اركاويا» نسبة إليه . وقسمت مصر العليا أيضاً إلى قسمين أو أقليمين دعيا ثيبايد العليا وثيبايد السفلى تفصل بينهما اخميم أو ما يجاورها . وتكاثر عدد المقاطعات في آخر أيام اليونان حتى بلغ ٥٧ مقاطعة منها ٣٤ في الذانا فقط

ثم ان بين ملوك مصر القدماء منوسع نطاق المملكة إلى ماوراء اصوان وعلى الخصوص العائلة الخامسة والعشرون لأنملوكها كانو أأنيو بيين فامتد حكمهم إلى جبل برقل. أما فى حكم اليونان فبلغت حدود المملكة المصرية إلى موغراكا وراء وادى حافا

# الفصل الرابع والعشرون

### قدماء المصريين في التوراة

كتبت التوراة فى عهد الاسرات القديمة من قدماء المصريين ولا سيا الاسفار الأولى التى كتبهاموسى النبي وقد ورد ذكر فرعون ومصركثيراً لاسيا فى قصتي يوسف الصديق ووزارته لفرعون وقصة موسي وخروج بنى اسرائيل من أرض مصر وماجرى من الحوادث المشهورة

ويبدأ سفر التكوين في التوراة فى الاصحاح التاسع والثلاثين عن نزول يوسف الى مصر ليمسل روايته المعروفة بما يأتى « وأما يوسف فأنزل الى مصر واشتراه فوطيفار خصى فرعون رئيس الشرطة رجل مصري من يد الاسمعيليين الذين

أنزلوه الى هناك » ومن الاصحاح الناسع والشلائين برى القارىء ماحدث فى أيام احد الفراعنة الذين لم يعرف بعد أيهم وتضاربت الاقوال فيه كما تضاربت في فرعون موسى

ويرى القارى، في الاصحاح السابع والاربعين عدد ١٩ من سفر التكوين في خطاب الشعب المصري ليوسف الصديق: ﴿ لماذا نموت المام عينيك نحن وأرضنا جميماً . اشترنا وأرضنا بالخبر فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون . . . » وفي عدد حمد فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون اذ باع المصريون كل واحد حقله لان الجوع اشتد عليهم فصارت الارض لفرعون وأما الشعب فنقلهم الى المدن من أقصى حد مصر الى أقصاه إلا أن أرض الكهنة لم يشترها إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون . فأ كاو افريضة بهم التي أعطاه فرعون اذلك لم يبيعوا أرضهم ويستطيع القارى، أن يستنتج من سفر التكوين أنه حدث في مصر مجاعة لكنها أخف وطأة مما حدث في الاقاليم المجاورة كسوريا وأن نفوذ فرعون وسلطانه لم يضعف وانه انتزع ملكية الارض « إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون » وان بني اسرائيل هاجروا الى مصر وكثروا « وسكن اسرائيل في أرض مصر في أرض حاسان وتملكوا فيها وأثمروا وكثرواجداً »

ويجد القاري في الكتاب الثانى من التوراة أي سفر الخروج سيرة موسى في مصر وانه كان عظيما جداً في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب ويجد ماحدث في مصر من تلك القصة المشهورة وخروج بني اسرائيل من مصرالى صحراء سينا .

وجاء في سفر الملوك الاول الاصحاح التاسع عدد ١٥ – ١٧ فى سيرة النبي سلبان بن داود « وهـذا هو سبب التسخير الذي جعـله اللك سلبان لبناء بيت الرب وبيته والقلعة وسور أورشليم وحاصور ومجدو وجازر . صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكفانيين السا كنين في المدينة وأعطاها مهراً لابنته امرأة سلبان »

وورد في سفر الملوك الاول الاصحاح الرابع عشر عدد ٢٥: « وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر الى أورشليم وأخذخز ائن بيت الرب و نزائن بيت الملك وأخذ كل شي وأخذ جميع أتراس الذهب التي عماماسليان » وورد في سفر الملوك الثاني في الاصحاح الثامن عشر عدد ٢١: « فالآن هو ذا قد اتكات على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مضر التي اذا توكأ أحد عليها دخلت في كفة و نقبتها . هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه » وفي الاصحاح الرابع والعشرين عدد ٧ . « ولم يعد أيضاً ملك مصر يخرج من أرضه لان ملك بابل أخذ من نهر الفرات كل ما كان لملك مصر »

وورد في الاصحاح التاسع عشر من سفر اشعياء النبي نبؤه عن مصائب تحل بمصر. « وحي من جهة مصر . هوذا الرب راكب على سحابة سريعه وقادم الى مصر قترتجفأو ثان مصر من وجهه ويذوبقلب مصر داخلها . وأهيجمصر يبن على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها فيسألون الاوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين وأغلقءلى المصريين في يدمولي قاس فيتسلط عليهم ملك عزيزيةول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الانهار وتضعف وتجف سواقي مصرويتلف القصب والاسل والرياض على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون والصيادون يثنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون ويخزى الذين يعملون الكتان الممشطة والذين يحيكون الانسمجة البيضاء وتكون عمدها مسحوقة وكل العاملين بالاجرة مكتئي النفس. ان رؤساء صوعن أغبياء . حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية . كيف تقولون لفرعرن أنا ابن حكماء ابن ملوك قدماء فائق هم حكماؤك فلينجدوك ليعرفوا ماذا قضي به رب الجنود على مصر . رؤساء صوعن صاروا أغبياء . رؤساء نوف انخـ دعوا وأضل مصر وجوه أساطها . مزج الرب في وسطها روح غى فأضلوا مصر فى كل

علما كنرنح السكران في قيئه . . . . . الى آخر الاصحاح . . . في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور فيجيء الأشوريون الى مصر والمصريون الى أشور ويعيد المصريون مع الأشوريين . في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض . بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميرأي اسرائيل »

وفي الاصحاح العشرين من سفر أشعياء : «فقال الرب كما مشى عبدي إشعياء معرى وحافيا ثلاث سنين آية واعجو بة على مصر وعلى كوش هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاد كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاه خزيا لمصر »

وفي سفر إرميا النبي الاصحاح الثالث والأربعون عدد ١٠ ابوة عن سبي نبوخذ راصر ملك بابل لمصر « وقل لهم . هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل . هأنذا أرسل وآخذ نبو خذراصر ملك بابل عبدي وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة التي طمرتها فيبسط ديباجة عليها ويأتى ويضرب أرض مصر الذي للموت فللموت والذي للسبي فللسبي والذي للسيف فللسيف وأوقد ناراً في بيوت آلمة مصر فيحرقها ويسبيها ويلبس أرض مصر كما يلبس الداعى دداءه ثم يخرج من هناك بسلام . ويكسر انصاب بيت شمس التي في أرض مصر ويحرق بيوت آلمة مصر بالنار » ويكسر انصاب بيت شمس التي في أرض مصر عن جيس فرعون « نحو » ملك مصر وورد في الأصحاح السادس والأربعين من سفر إرمياء . « كلمة الرب التي صارت الى ارمياء النبي عن الأم ، عن مصر عن جيس فرعون « نحو » ملك مصر الدي كان على نهر الغرات في كركميس الذي ضر به نبوخذ راصر ملك بابل في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك بهوذا . . . . » وفي هذا الأصحاح وصف الجيوش البابلية القادمة بخيو لها وفرسانها و هزيمة المصريين والى ماهناك من سبي و قتال . » البابلية القادمة بخيو لها وفرسانها و هزيمة المصريين والى ماهناك من سبي و قتال . » الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة . . . المناه الذي صارت الى ارمياء النبي عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة .

وورد في الاصحاح الثلاثين من سفر حزقيال وصف الخراب الذي تفعله يد

نبوخة راصر ملك بابل في مصر «و وشعبه «فيجردونسيوفهم على مصرو بملأون الأرض من القتلى ». « وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر وألتى الرعب فى أرض مصر وأخرب فنروس وأضرم ناراً فى صوعن وأجرى أحكاما فى نو وأسكب غضي سين جسن مصر واسناصل بجمهور نو واضرم ناراً فى مصر ، سين تتوجع توجعاً ونو تكون للتمزيق ولنوف ضيقات كل يوم ، شبان آون وفيبسته يسقطون بالسيف وهما تذهبان الى السبي . . »

#### ~456357~

# الفصل الخامس والعشرون

### مَكَانَة مصر في التاريخ البشري

التى المؤرخ الشهير الدكتور برسته محاضرة فى الجمعية الناريخية المصرية يوم ٢٧ مارس ٩٧٣ فى الحفلة التي أقامتها هذه الجمعية بالقاهرة اكراما لهقال ماملخصه ان من أعظم دواعى السرور أن يتاح لى أن أقف هنا لأحبي ممثلى بلاد حرة كبلادي بمد أن كرست حياتي لدرس تاريخ أجدادكم وصرت أشعر أن المصريين الحاليين أجدر أهل الأرض بالفخار لأنهم يستطيعون أن ينظروا خلفهم إلى مدارج تقدم الحضارة التي سلكها آباؤهم منذ أزمان بعيدة . .

ولذا سأبدأ أيضاحي بهذه الأزمنة السحيقة . يعلم كثير منكم أنه في العصور الجيولوجية الغابرة — تلك العصور التي لاتقدر بالسنين — كان الثاج الذي يغطي القطب الشالي الآن ينزل من حين الى آخر ويتهدد البحر الأبيض المتوسط وان لم يستطع ذلك في الواقع . وقد زحف هذا الثلج جنوبا أربع مرات في أزمنة مختلفة استغرقت كل منها آلاف السنين ثم ارتد شالا .

وفي أثناء هذه العصور كان الانسان قد نشأ أي من مدة ١٥٠ الف سنة مضت على التقريب بل قبل ذلك بكثير حسب ماتشير اليه بعض الابحاث الحديثة . واذ ذاك كان الانسان الأول في أوروبا اكثر وحشية من أقدم سكان افريقيا

الشالية . فقد تأخر تقدم الانسان في قارة اوربا بسبب مغالبة الثلج إباه المرة بعد المرة . أما مصر فقد حماها من الثلج البحر الأبيض المتوسط ونطاق واسع دافي المناخ فلم يتقدم الثلج جنوبا ولم يعرقل الحياة في وادي النيل . ولا تزال هذه الحقيقة الهامة مهملة بعض الاهمال الى الآن وهي أن مصر كانت تتمتع بمركز فذو جو معتدل وأمان تام من جو الشمال الشديد البرودة الذي علق رقى الانسان الهمجي في أوروبا

وكانت هضاب مصر قديماً منطقة تسقيها الأمطار بهيم فيها أقدم أجداد المصريين الحاليين كصيادين متوحشين في منطقة شمال افريقيا . وفي هذا الطوركان أهل أفريقيا وأهل اوروبا سواء في هذه الوحشية فكان يحيط بالبحر الأبيض المتوسط أناس همج الى أن غطى الثلج شمال هذا البحر وأثر فيه دون جنوبه .

وأنك اذا اعتليت الهضبة الغربية للنيل — غرب وادي الملوك عنه قبر توت عنخ آمون مثلا — رأيت على وجه الصحراء آثاراً باقية الى الآن من عمل يد الانسان القديم ورأيت نقشاً على الصخور يمكن تتبعه الى شمال تونس بدليل وجود الحيوانات نفسها منقوشة نقشاً بسيطاً على الصخر في مصر وتونس والجزائر.

ولما حدث الاخدود الذي هو وادي النيل لم يكن فيه تربة مطلقا فلما أخذ عتلى على الرواسب التي جلبها النيل من الحبشة كما تعلمون انتقل الصيادون من الهضبة الى الوادي فوجدو احيو انات صيد بديعة لو وجدت الآن لجعلت مصر بلاداً جميلة جداً الا أنها نعوق الزراعة طبعا . ولم يكن أحد على ظهر الأرض قد زرع الى ذلك الحين حبة واحدة من القمح أو أى مادة أخرى . وبمضي الزمن بدأ صيادو الوادي يستلذون الخضر وتمكنوا نهائياً من استعمال النباتات وزرعها في البقاع التي وجدوها خالية على حافات وادي النيل و بتحسن الزراعة ظهر القمح المستنبت والذرة ونبات خالية على حافات وادي النيل و بتحسن الزراعة ظهر القمح المستنبت والذرة ونبات آخر غير معروف الآن كان يسمى (الاما) وبعد أن مم الانتقال من هضبة الصحراء قاحلة اضطر الصيادون ان وأخذ الجو في الجفاف وأصبحت هضبة الصحراء قاحلة اضطر الصيادون ان يقيموا بالوادى .

وفي سنة ١٨٥١ منحت جمعية الفلسفة الملكية بلوندرا جائزة لقسيس انجليزي اسمه هورنر horner فحضر الى مصر وأمده المرحوم عباس باشا الأول بالمساعدة فقام بعمل سلسلتين متقاطعتين من الحفائر احداهما في عرض وادي النيل من المقطم الى المطرية والأخرى مارة بسقارة فحفر التربة السوداء الى أن وصل الى الصخر الذي تحتمها فوجد في قاع كل حفرة تقريبا قطعا من الخزف وآثاراً بشرية أخرى ولا أدري ماذا جرى لهذه الآثار ولكني أعلم أن هورنر طبع نتائج أبحائه وهي تدل على أنه على عمق ٣٠ قدماً من سطح الوادي الحالي كان يوجد آباؤكم الذين عاشوا في الصحراء وأنه عند مابلغ سمك الرواسب خمس أقدام كان هؤلاء قد أحسنوا الزراعة واستأنسوا الوعل والثور، وهذان الموردان الغذائيان الحيوان والحبوب — نقلا أجدادكم من حالة الهمج والترحال الى حالة الاقامة والاستقرار لحرث الأرض وتربية الماشية

#### \* \* \*

تقرب آ باؤكم بمضهم الى بعض وتعاموا أن يعيشوا جماعات تعمل معا فنشأ من ذلك نظام اجتماعي ولتوضيح ذلك أقول:

انه بعد أن صار الجو جافاً وقلت الأمطار في الوادي وصار النيل وحده واسطة الرى احتاجت قرية مافيجهة خاصة الى ماء تأتي به ترعة هي ملك قرية أخرى أعلى (أى جنوبا) وأصبح من اللازم اقتسام الترعة والعناية باصلاحها وبذا تعلم اباؤكم كيف يعيشون مجتمعين . فأقاموا أول نظام اجتماعي في العالم ولم يكن أحد على وجه البسيطة قد سبقهم اليه .

وقد صحب هذا النقدم الاجتماعي والحكومي اشياء كثيرة ساعدت كالهاعلى رفع المصري القديم الى مستوي الحضارة . ولا أحاولهنا أن أحدد معنى الحضارة فقد قيل لنا اننا حاربنا من اجلها في الحرب العظمى ولكنني لا أدري ماهوالشيء الذي أنقذناه بهدنه الحرب . على أنه ان صعب تعريف الحضارة قليس بصعب تعريف أشياء قليلة تعدد من لوازم الحضارة ولا تقوم حضارة بدونها فمن تجاوب

المصري القديم نشأت تدريجاً حياة قومية نمت نمواً بطيئاً ولم يبلغ غايته الى الآن تذكروا انه لما كشف الاسبان النصف الغربي من الكرة الأرضية لم يكن كل من وجدوا هناك متوحشين بل وجدوا في امريكا الوسطى وهي القنطرة بين الامريكيين قوماً متحضرين كان لديهم معادن وكانوا يزرعون الحبوب والخضر وهموان لم يكن لديهم حيوانات داجنة الا انهم كانوا سائوين في سبيل الحضارة ومن هذه القنطرة انشرت الحضارة جنوبا الى امريكا الجنوبية وشالا الى مايسمى الآن بالولايات المتحدة \_ أو ليس من العجيب متى عرفنا موقع امريكا الوسطى ان نجد هذا العمل نفيده قد حصل في مصر قبل ذلك بستة آلاف سنة فان مصر هي ايضا قنطرة بين قارتي أوراسيا (اوروباواسيا) وافريقيا

على هاتين القنطرتين فقط نشأت الحضارة او مايةرب منها حيث قامت الزراعة والصناعة وامتازت مصر باستئناس الحيوان. هاتان القنطرتان هما وحدهما منشأ الحضارة ومصر أقدمها بستة آلاف سنة واما ما يتوهم البعض او يتطرق الى بعض الأذهان من ان للصيين او الهند حضارة أقدم من مصر فلا دليل عليه البتة نشأت الحضارة في وادي النيل وحده و طلع فجرها من الجنوب الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ووصلت أشعة هذا النور الى جهات أخرى. وفي عصر معين لا أحاول أن أحدد تاريخه وجدت قنطرة بين شهلي أفريقيا وايطاليا وأخرى الى اسبانيا عن طريق حبل طارق ومن الحقائق الممتعة أنه في العصر الحجري كان لدي سكان سويسرا فنس الحبوب والحيوانات الداجنة التي كانت عند قدماء المصريين والليبيين فقد وجد أثر في أحد متاحف أور با يدل على ان أحد الفراعنة فتح بلاد لو بيا الغربية وكان بين غنائمه حمير وغنم وماعز وهذه هي الحيوانات التي استأنسها أهل ويسرا اذ ذاك

وفي يوم مشهور كان مصري يتجول في شبه جزيرة سينا ويضرم ناره بين حجارة وجمدها على وجمه الصحراء اذ سخنت الحجارة وأثر فيها الفحم النباتى الناشئ من حرق الخشب فخرج شي كان في الحجارة . ولما أصبح للصري وجدفي

الرماد قطعة صغيرة لامعة حملها الى مصر ثم وصل الى مصر من هذه المادة اللامعة قطع أخرى استعملت قلائد في أعناق النساء . وهذه المادة اللامعة هي النحاس وهو وان لم يكن عظيم القيمة في القلائد الا أنه في ذات يوم وجد المصري ان هذه المادة يمكن مدها وجعلها مستطيلة و نظر الى ابرة زوجه المصنوعة من العظم وقال لها « ان في امكاني أن أصنع لك أحسن من هذه » فكان من ذلك أول ابرة نحاسية بل أول اداة معدنية استعملها الانسان وكان ذلك قبل الميلاد بأر بعة آلاف سنة .

ليت شعري هل تصور المصري الانقلاب الذي بدأه بصناعة هذه الابرة ؟ وهل نظر في مستقبل الايام ورأى الآلات البخارية والسيارات والمصانع وآلاف الاشياء الاخرى التي عليها تقوم الحضارة وعلى كل حال قد فطن المصريون في الحال الى وجود المعادن وصنعوا الآلات منها بعد أن كانت تصنع من غيرها . وما ادراك ماهي الآلات أولها وأ بسطها المثقاب وقد استعمله المصري ثم ركب في أعلاه حجرين فأ مكنه بحده القاطع أن ينقب أشد الصخور صلابة وان السيارت التي تعلأ الطرقات اليوم لم تكن لتوجد لو لم ايصنع المصري هذه الآلة . وبتحسين الآلات ارتقت صناعة الجاود والفخار والعظم والعاج والخشب و بالاختصار قام ما نسميه بالحرف والصناعات وهأنم قد شرعتم معشر المصريين تقيمون صناعات لكم واعتقد أن أصدقاء نا الانجليز لايعارضون في قيام صناعة القطن مثلا في مصر من أيام معرض الصناعات الجميل الذي أقامته مصلحة التجارة والصناعة فتساءلت هل يدري القائنون بأمر هذا المعرض الى أي عهد يرجع قدم هذه المصنوعات في مصر المعر !

اذاً فقد عرفت بحصر الزراعة وتربية الماشية والصناعة وهي أشياء كلها مادية ولكن مصر لم تقف عند هذا الحد بل نشأ بها تدريجاً نظام الحكومة وهل تتصور حكومة بلا كتابة ؟ انه بدون الكتابة يتعذر معرفة ما اذا كان الفلاح قد دفع ماعليه من الضرائب عن العام الماضي أولا فالكتابة اذا ضرورية كما نعتقد الآن ولكن أباءكم الاقدمين لم يكونوا يعرفون الكتابة قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة

وانما أدى الى اختراع الكتابة محاولة ايجاد صلات بين الجهات المختلفة المتباعدة اذ لم يكن يستطاع انشاء حكومة قبل أن يتم ذلك. ولننظر في فائدة الكتابة للفرد أن مواهب العبقري تغني معه اذا لم توجد الكتابة التي تقيد أفكاره وبذا تغني مواهب كل عبقري في البلاد. وعلى ذلك يمكن القول بأن مصر قد بدأت تحيى كامة متحضرة عند ما اخترعت الكتابة: هذا هو أصل الكتابة كا نعرفها الآن. ولقد ورثت أنا حروفى الأبجدية من الرومان وورثتم أنتم حروفكم من قوم يعيشون في غرب أسيا ولكن لامجال للشك في أن هؤلاء جميعاً قد ورثوا حروفهم من الحروف الفينيقية التي هي بنت المصرية مباشرة

فاذ كروا مركز مصر الخاص حين كانت الدنيا كلها في حالة وحشية تامة وأنتم يا أحفاد ذلك الشعب الذي وهب لنا هذا الرق السامي يحق لكم ان تنظروا الى الناريخ مفاخرين . انني لم أحضر لالتي موعظة ولكنني أرجو من هذه الجمعية المصرية الناشئة التي يعرف أعضاؤها قيمة تاريخ مصر المجيد أن يستفيدوا من هذه الحقيقة وهي أن الحضارة مرت من مصر الى الجنوب الشرقي لاوربا ومن ثم الى أمريكا

أما نحن فلا ننسى ان الحضارة مرت منكم الينا وأرجو ألا تنسوا ذلك وان تذكروا انه بارثكم لهــــنــــنه الحضارة صارت عليكم مسؤلية عظمى ومهمة كبيرة فان عظم ماضى اسلافكم يستنهضكم ويناديكم ان تكونوا جديرين به وله مستحقين



# الفصل السانس والعشرون

### الخلود عند قدماء المصريين

عقدت مجلة الهلال مقالاً في الخلود عند قدماء المصريين ومصير النفس الى الفردوس قالت :

« لما فتحت الغرفة الداخلية في قبر توت انخ آمون وجد تمثال لابن آوى وقد وقد وقد ديدباناً يحرس الموهياء . وفي هذا معنى من معانى الايمان عند قدماء المصريين فقد كانوا يعتقدون ان النفس اذا فارقت الجسد صارت في تيه تحتاج فيه الى مايم ديمها سواء السبيل الى الملكوت الاعلى . وكان القدماء يعدون ابن آوى من طلائع الاسد يكشف له الطريق ويدله على الصيد فكان للاسد بمثابة الكلب للانسان . دع عنك ان ابن آوى يغشى الجبانات فرؤيته في هذه الاماكن وشهرته في انه طليعة الاسد هما في الاغلب الصفتان اللتان حملتا بالمصريين الى الاعتقاد بان ابن آوى هو دليل الموتى فرفعوه الى مصاف الآلمة وجعلوا اسمه انو بيس . ولا يجب ان ننسى انه لا يزال من اعتقادات الناس الفاشية عند جميع انو بيس . ولا يجب ان ننسى انه لا يزال من اعتقادات الناس الفاشية عند جميع الأمم ان اهلال الكلب اى ذلك النباح الخاص الذى نسمعه منه احياناً فى الليل بزير الموت وحادى عزرائيل الى قبض الروح . .

وكانت مهمة انو ببس في عهد توت أنخ آمون حراسة الجثة وقيادة النفس الى الفر دوس . .

وتدل الكتابات الهيروغليفية على ان اعتقاد المصريين بالعالم الثانى قد تقلب و تطور فكانوا أولا يعتقدون وجوده في الغرب ثم ظهرت عبادة الشمس فاعتقدوا وجوده في الشرق حيث اشرافي الشمس ومطلعها وكانوا يعتقدون ان النفس اذا فارقت الجسد عادت طفلة تحتاج الى الرضاع والعناية حتى تنشأ وتشب. ولكن تقدم فن التحنيط غيرهذا الاعتقادوجملهم يؤمنون بان الجسم يدخل العالم الآخر كما هو دون نشأة أخرى

وكثيراً مايذكر في هذه الكتابات أن النفس تحمل الى العلا على درج نحو ماذكر يعقوب في التوراة . ثم هناك كتابات أخرى تقول ان النفس تحمل على الدخان وعلى السحاب

وكانت النفس تصور بهيئة طائر . فبين الأقوال المنقوشة في حيطان القبور نجد هذه الجلة : «أنك تطيرين الى السماء كالصقر » وهذه الجلة الأخرى : « لقد حططت على السحاب كما يحط الطائر على قة صارى السفينة»

وكانت الساء في اعتقادهم مشيدة من حديد وكانت أبو ابها تحتاج الى أدعية لكي تفك طلسمها وتفتحها . فاذا ذهبت النفس الى المشرق حيث تصهر الشمس رأت عجائب هذا العالم وكان في صحبتها « را » من جملة أرباب مصر . ثم يرشد النفس الرب هورس حتى ترد معه بحيرة في وسط « حقل الحياة » وفي وسط هذه البحيرة توجد جزيرة تنمو عليها شجرة الحياة والى جانبها بمر الحياة . .

وكانت هـذه الشجرة محط خيال القساوسة وأهـل الدين يصورونها فى كل شكل. فكانت الربة نوت تخرج من هـذه الشجرة وفى احدى يديها ابريق وفي الاخرى فطير وفاكهة. وكانوا أحيانا أخرى يصورونها والربة فوقها تصب ماء المخرى فطير وفاكهة . وكانوا أحيانا أخرى يصورونها والربة فوقها تصب ماء الحياة من الابريق فوق يدى فرعونومن يدها الأخرى يسيل ماء الى فم النفس. وأحياناً أخرى ترى مصورة قاعدة الى جانب الشجرة وأمامها فرعون خاشع يثعبدها.

وفي منقوشات الاهرام اشارت الى « طعام الصباح » مما يتناوله فرعون من شجرة الحياة وما يتناوله ايضاً من «آلاف الأرغفة» و «ألوف الثيران» و « ألوف الاشياء التى تعيش علبها الآلهة » . .

وهناك أيضانةوش تصور النفس تركب زورق الرب «را» بعد أن تكون قد تغلبت على أعدائها وخصومها . ويجلس في الزورق كاتب الرب . فيكسر فرعون قلم الكاتب ولوحه ويأخذ مكانه فيصير هدو كاتب الرب . وقد تطور فرعون بحرور الزمن وملف الكمنة حتى صار يأخذ مكان الرب نفسه ..

وفي كل يوم يقوم فر عون فيجوب النيسل السماوي ويقطعه من الشرق الى

الغرب فاذا غربت الشمس نزل الزورق الى العالم السفلي فمر في النيل الذي يمر تحت الارض وكان مقسوما الى اثنى عشر قسماكل قسم يحتاج في قطعه الى ساعة زمنية . وكان هـذا المكان مئوى نفوس الناس باختلاف طبقاتهم . وللكهنة أقوال وأوصاف في هـذا العالم السفلي يسهبون فيها ويتركون للخيال أعنته . فاذا مر الرب « را » رب النور استبشرت به النفوس وتهللت فاذا جازها « مزقت شعرها حزناً وأسى » ثم هناك في أحد الأقسام بحيرات من النارحيث يعذب أعداء « را » من الناس اذين خالفوا أوامره وهم في قيد الحياة . فتقطع رؤوس البعض ويفرق آخرون في الهاوية بينا تخرج أجسام الآخرين بسكاكين يضربهم عاطين مردة . .

وكان « رع» نفسه فى مروردفى هذا العالم السفلى يضطر الى مكافحة أعدائه من الثمابين التى تلنهم النفوس والأفاعى التى نفح النار وغيرها . ·

فاذا خرج «رع» من العالم السفلي وفى صحبته كاتبه فرءون عاد الى «حقل الحياة » فيطهر الاثنان ويأكلان وينتعشان وينظران عند تُذفي شؤون هذا العالم الذى محكمانه . :

وهذا الاعتقاد يبلغ فى قــدمه عصر بناء الاهرام وقد زيدت عليــه أشياء واكنه بتى هو كالأصل المعول عليه . .

وكان الفردوس الشمس هذا الذي ينولى شؤونه «رع» رب الضوء وتفاً فى الأصل على فرعون ثم صار مشاعاً لـكل نفس بحنط جسمها . .

ولكن هذا الفردوس كان محر، اعلى الآنمين الخاطئين لأن « الخلاص » كان رهناً على الأعمال . فكان الموتى يخيرون ويحاكمون قبل أن يحسلوا على جواز الدخول الى الفردوس . فاذا قام الميت من قبره دخل الله قاعة الحكم حيث يتبوأ أوزيريس ، قعد القاضي وبين يديه شارات القضاء . ويحف به من الجانبين آلهة أوزيريس ، قعد المصري ، وفي وسط الناءة ينصب الميزان وفي احدى كفتيه قلب الميت حيث ضميره وفي الكفة الاخرى ريشة الحق . والي جانب الميزان تجلس الميت عاب الميزان عبلس الميت عاب الميزان عبلس الميت المهنون وفي الكفة الاخرى ويشة الحق . والي جانب الميزان تجلس الميت عبد الميت عبد الميت عبد الميت عبد الميت ال

شيطانة انثى لهـا رأس التمساح وجسم فرس النهر وارجـل الاسد وهي مرصدة لالتهام الخاطئين

وكان الرب هورس يقود الميت الى قاعة الحكم فاذا دخل سجد أمام او زيريس وحياه داعياً اياه بأنه « رب الحق » ثم يشاو دعاء محفوظاً يبرئ فيه نفسه من اثنين وأربعين خطيئة منها الكذب والغش والسرقة والاغتيال وسرقة مياه الري من الجيران واطفاء المشاعل المقدسة وما ذلك . فاذا انتهى من تلاوة هذه البراءة صمت اوزيريس وصمتت الآلهة وساد السكوت المكان . فيؤخذ عند قلمه الى الميزان فاذا فاز حمل الى الفردوس واذا ظهر للآلهة اثمه التهمته الشيطانة أو سلخته الآلهة خنزيراً أسود فيرسل الى مكان العقاب والاعدام

وقد كان يوم انتصاب الميزان من الخواطر التي تشغل بال المصرى وتدعوه الى تصديق أقوال الكهنة وتعاويذهم التي كانوا يوهمون السذج بأنها تقيهم يوم الحساب. ولكن الشك كان يداخل قلوبهم أحياناً. فمن أناشيدهم القديمة التي ترجع الى سنة ٢٥٠٠ ق. م هذه القطعة : —

« لم تعد الينا نفس لكي تخبر نا عما رأت فتعزينا وتفرحنا . . . فعلى الاحياء ان يتمتعوا بالحياة الى أن يصير الجسم مومياء لا يسمع صوت النادبين على القبر ولا كاماتهم التى لا معنى لها عند الموتي الصامتين » ونختم هذه المقالة بالقطعة المشجية التالية التى تدل على أن مأساة الحياة لا نزال الآن أمامنا كما كانت فى عهد الفراعنة — وهي منقوشة على شاهد قبر امرأة مانت فى عصر الاغريق في مصر وهي تخاطب زوجها وتنصح له بأن « يأكل ويشرب من كأس الهناء و الحب » مصر وهي تخاطب زوجها وتنصح له بأن « يأكل ويشرب من كأس الهناء و الحب » والا يترك قلبه يكابد الأسى و الحزن بخواطر الموت « لأن الغرب نوم و ظلام ومثوى كا بة لمن يسكنونه . فهم يرقدون هناك نائمين ولا يريمون و لاهم ينتهون ومثوى كا بة لمن يسكنونه . فهم يرقدون هناك نائمين ولا يريمون و لاهم ينتهون لكي يروا ذوى قر ا باهم . . . و يحي أنى لا أعرف أين أنا . . . اما من ماء جار أشرب منه . . . فلعله بنعشني و يختم آلامي »

# الفصل السابع والعشرون

كلمة في مؤسس المتحف المصرى « مارييت باشا »

( ولد عام ۱۸۱۱ و توفی سنة ۱۸۸۰ م )

(الآثار المصرية):

ما برحت مصر منذ أجيال متطاولة مطمحاً لأ نظار الرواد والمستطلعين من سائر الامم والشعوب على اختلاف الزمان والمكان ينظرون في آثارها ويعجبون لما خلفه الفراعنة من الهيا كل والاهرام والمدافن والاصنام مما يستوقف الطرف ويبهر العقل ولم يكد يقوم مؤرخ عومي قبل المسيح أو بعده إلاذكر آثار المصريين وأعجب بضخامتها و بعد عهدها وأشهر هؤلاء المؤرخين هيرودتس واسترابون وغيرهما من مؤرخي اليونان والرومان. أما الدرب فقد ذكرها كثيرون منهسم كالمسعودي وابن الاثير وابن خلدون وعبد اللطيف البغدادي ولكن هذا الاخير جاء الي الديار المصرية بنفسه في القرن السادس الهجرة فتفقد تلك الآثار وأفاض في وصفها وأكثر من الاعجاب بضخامتها ودقة صنعها مما تراه مفصلا في كتابه في وصفها وأكثر من الاعجاب بضخامتها ودقة صنعها مما تراه مفصلا في كتابه (الافادة والاعتبار) ناهيك بمن كان يتعاطر اليها من جالية الافرنج في القرون الأخيرة وخصوصا بعد أن وطئها نابليون بو نابرت . .

و يرى الناظرما كتبه هؤلاء أنها كانت فى أقدم الازمنة أكثر عددا وأكبر مساحة ما هى عليه الآن وان الدول التى توالت على مصر بعد الفراعنة كانت تستخدم كثيراً أحجارها في مابنته من القصور والكنائس والجوامع حتى كثيراً ما تعمدوا هدمها لغير نفع برجونه من انقاضها كما فعل الملك العزيز ابن السلطان صلاح الدين فأمر بهدم الاهرام العظمى بدأ بالصغير منها فاخرج اليه النقابين

والحجارين قضوا ثمانية أشهر بعسماون بكرة وأصيلا فم يهدموا الاجزءا صغيراً فكفوا عن العمل

ومن هذا القبيل مأفعله بهاء الدين قراقوش و زير السلطان صلاح ألدين فانه

نقل كثيراً من أنقاض الاهرام وغيرها فبنى بها سوراً يحيط بالفسطاط والقاهرة وبالجلة فقد كانت تلك الآثار عرضة للهدم والنقب أجيالا متوالية فضلا عما كان يأتيه عامة المصريين وغييرهم من التنقيب عن الكنوز والمطالب فيفتحون القبور يستخرجون منها الذهب والفضة والآنية من النحاس وغيره وكثيراً ما كانوا يبيعون قطع الميومياء والمحنطات الأخرى بيعاً بخساً

وقد ذكر البغدادى مايؤيدذلك بقوله « وأما مايوجد في أجوافهم وأدمنتهم مما يسمونه مومياء فكثير جداً يجلبه أهل الريف الى المدينة و يباع بالشيء النذر ولقداشتريت ثلاثة أرؤس مملوءة منه بنصف درهم مصرى وأرابي بائم جواليق مملوءا من ذلك وكان فيه الصدر والبطن وحشوه الخ

وناهيك بما كان يتعمده بعضهم من السرقة والنهب وأكثر ما سرق منها في هذا القرن على أثر انتباه الافرنج لحفظ الآثار فكانت فرنسا أو انكلترا أو غيرهما تبعث بالنقابين على نفقاتها يستخرجون مافي جوف الهياكل من التماثيل أو المومياء أو المصاغ أوغيره فيحملونه الى متاحفهم أو معارضهم. وأول من نب الاذهان الى ذلك اللجنة العلمية التي رافقت حملة بو نابرت ولم يكن بهم الافرنج قبل ذلك من الآثار إلا ما يتعلق منها بصناعة البناء كالاهرام وأبي الهول ونحوها لجهلهم الكتابة الهير غليفية وقد كانوا يظنونها رسوماً لامعنى لها حتى أتيح لشامبليون حل رموزها فعرف الناس قدر تلك الآثار الاهرام والهيا كل لنقلوها واذا زرت حل رموزها فعرف الناس قدر تلك الآثار أيت فيها من الآثار المصرية شيأ متحف لندرا أو باريس أو غيرهما الآن رأيت فيها من الآثار المصرية شيأ كثيراً وفيه مالوبيع لجاء بالملايين من الجنيهات. ومازالت الحال على ما تقدم حتى تولى المغفور له محمد على باشا فانتبه في أواخر حكمه الى ما يترتب على ذلك من تولى المغفور له محمد على باشا فانتبه في أواخر حكمه الى ما يترتب على ذلك من كانوا يحملونها خلسة فتيض لها الله المرحوم مارييت باشا فجمع ما بق من شتاتها في بناء سهاه المتحف المصرى كاسيجيء من هما ربيت باشا فجمع ما بق من شتاتها في بناء سهاه المتحف المصرى كاسيجيء من هما ربيت باشا فجمع ما بق من شتاتها في بناء سهاه المتحف المصرى كاسيجيء من هما ربيت باشا هم فور لسوأوغست فردينان بناء سهاه المتحف المصرى كاسيجيء من هما ربيت باشا هم فور لسوأوغست فردينان

ماريبت ولد في بولون سيرمير من أعمال فرنساني ١١ فبر ايرسنة ١٨٢ وكان أبو درئيسا في بعض دوائر الحكومة فكان يجب ان ينشأ ماريبت مرشحاً لمنسل هذه الخدمة ولكنه نشأ ميالا الى الاسفار محباً للا كنشاف منذ نعومة أظفاره فاتفق له قبل أن يدرك الحلم أنه دخل دهليزا تحت الارض في بولون لا يعرف آخره فحدثته نفسه أن يتبعه الى آخره فما ذال سائراً حتى خرج من طوفه الآخر

وكانت عائلته في ضيق من دنياها فأسرع في العمل لمساعدتها فنعين سنة المدم معلماً للرسم واللغة الفرنساوية في مدرسة استرافورد بانكلترا وهو لم يتم دروسه بعد . فنمت فيه موهبة الرسم العملي ولكن ميله الى العلم تغاب عليه فعاد الى بولون لنيل رتبة البكلورية ونظراً لضيق ذات يده اضطر لمعاطاة مهنة التعليم التحصيل ما يقوم بنفقات النعلم ولكنه مل هذه المهنة ولم تعد نفسه تطيق الاعراب والنحو وطمحت أنظاره نحو العلى فأحب صناعة الكتابة فتولى تحرير جريدة فرنسوية السمها الشارح البولوني ( annotateur boulonnais ) فاشتهر فرنسوية السمها الشارح البولوني ( annotateur boulonnais ) فاشتهر بحسن الاسلوب في الانشاء

وكان الرحالة الموسيو دينون رفيق حملة بونابرت الى مصر قد أهدى الى متحف بولون سنة ١٨٤٧ تابوتا مصريا فيه مومياء فاتفق لمارييت أنه رأى ما على التابوت من الصور الهيرغليفيه فتاقت نفسه الى حل رموزها فاستمان بكتابين لشامبليون احدهما في نحو اللغة الهيرغليفية والآخر معجم لحل الفاظها فوفق الى فهم بعض تلك الرموز فشعر بلاة حببت اليه لغة الهيرغليف فما برح من ذلك الحين يتردد الى المتحف يقضى أوقاته بين الآثار المصرية حتى تمكن من تلك اللغة فلم يعد يقنعه غير الشخوص الى مصر . فعرض نظارة المعارف الفرنساوية أن تعينه فى مهمة يسير بها الى وادي النيل للبحث في آثارها فابت فالتمس أن تأذن لهبلسير على أن لا يكافها الا نفقة السفو فلم ترض فاستأذن في الذهاب الى باريس برخصة في أن لا يكافها الا نفقة السفو فلم ترض فاستأذن في الذهاب الى باريس برخصة فأذنت له فسافر وانقطع الى متحف اللوفر يقرأ مافيه من الآثار المصرية ثم كانت ثورة سنة ١٨٤٨ فتضعضعت الاحوال وانقطع راتبه فتوسط له بعض أصدقائه

به نصب صنير في متحف اللوفر تمكن بو اسطته من التبحر في اللغة الهير غليفة والف كتابا يتعلق بالكتب القبطية

واتفقسنة ١٨٥٠ أن الانكليز أنفذوا الىمصر وفداً لغويا يبحث في مكاتب الديور المصرية عن الكتابات القبطية القديمة فعثروا في دير بوادي النطرون على أوراق كثيرة ارسلوها الى لنسرا فاقتدى الفرنساويون بهم وكانوا أنمسا يرجون بأبحاثهم هذه الوقوف على حقائق جديدة تتعلق بتاريخ اليونان وكان ماربيت قد اشتهر بينهم بموفة هذه اللغة ضينوه في هذه المهمة براتب مقداره تمانية آلاف فرنك فسافر في ٤ سبتمبر سنة ١٨٥٠ حتى جاء القاهرة فرأى أنه لايستطيع الذهاب الى ذلك الدير أو غيره الا بوصية من البطريرك وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوفد الانكليزي لأنهم حماوا ماحلوه من الكتب القبطية جبراً. وبعد السمى والانتاس رضي أن يكنب لمارييت كتاب توصية باسم رئيس دير الانبا .قار على أن مارييت لم يكن برجو الحصول على ذلك الكتاب قبل مضى ١٥ يوماً فلكي لايضيع الفرصة عمد الى تفقد مشاهد القاهرةفسار الى القلعة وكان ذهابه اليهاسبباً لتغيير عظيم في مستقبل حياته لأنه اشرف من سورها على ضواحي العاصمة فرأى اهرام الجيزة واهرام سقارة فناقت نفسه الى زيارتها وقد نسي ماجاء من أجله فركب الىسقارة وتوغل فيصحرا مها يتوقع العثور على آثار مهمة لقربها من انقاض منف العظمي فوقف يتفرس في تلك الرمال القاحلة فرأى فيها حجراً ناتئاً يشبه قبلاً فلم يهمه ذلك الاكتشاف لغرابته ولكنه توسم منه خــبراً لما سبق الى ذهنه مما قرأه في استرابون عن آثار منف وكان استرابون قد زارها في القرن الأول الميلاد فكتب عنها ما ترجمته « ورأينا هناك هيكل سرابيوم (Serapium ) فاذا هو قائم في بقمة مغمورة برمال تةذفها الرياح عن أكمات همناك ورأينا تماثيل أبي الهول عند زيارتنا هذه مغطاة بالرمال الا بعضها لاتزال رؤوسهاظاهرة وبمضأ آخر رأينا نصف أبدانها مكشوفة فتمثل لنا المشقةالتي كان المصريون القدماء

يقاسونها في طريقهم الى هذا الهيكل من شدة العواصف »

وكان من عادة المصريين القدماء أن يجعلوا أمام هيا كلهم صفين من هذه التماثيل يسير الناس بينها الى الهيكل فتحقق مارييت أن رأس التمثال الذي رآه سيهديه الى ذلك الهيكل فبحث في غربيه فعثر على تمثال آخر فما زال يتتبع بحثه حتى اكتشف ١٣٤ تمثالا ولما وصل الى المئة والخامس والثلاثين آنس بالقرب منه منحدراً فكشف مافيه من التماثيل حتى انتهى الى التمثال المئة والحادي والأربعين فوصل الى قنطرة عليها أشباه بعض آلهة اليونان وفلاسفتهم فواصل النقب من جهة اليمين فانتهى الى دهليز استطرق منه الى أو رقة تحت الأرض عثر في أو ائلها على تماثيل أسود و عجول وغيرهافر قص قلبه طربا و تحقق أنه عتر بضالته والهيكل على تماثيل أسود و عجول وغيرهافر قص قلبه طربا و تحقق أنه عتر بضالته والهيكل المشار اليه لا يزال مقصداً للرواد و المستطلعين الى اليوم ويعرف بمدافن سقارة وكان محد على باشا كما قدمنا قد منع الافرنج وغيرهم من النقب عن الآثار فلما توفي أغفل ذلك المنع وعاد الناقبون الى أعمالهم

فلما اكتشف مارييت هذا الهيكل العظيم اتصل خبره بمدير الجيزة فابلغه الى عباس باشا الأوا والى مصر اذ ذاك فبعث الى مارييت أن يكف عن العمل ويتخلى عما اكتشفه من التحف فأجاب ان الجواب على ذلك من متعلقات قنصل فرنسا فأغضى عباس باشا عن المطالبة ولكن العملة الذين كان يستخدمهم مارييت في الحفر تقاعدوا عن العمل بايعاز المدير فتوقف الحفر شهراً

وبلغ خبر هـذا الاكتشاف مسامع حكومة فرنسا فنسيت الكتب القبطية والبحث عنها و بذلت لماريبت ٥٠٠٠و ٣٠ فرنك أخرى تنفق في سبيل نقل هذه التحف الى باريس سراً فبلغ الخبر مسامع الحكومة المصرية فارسلت مندوبا يستطلع تلك المكتشفات ويلقي الحجز عليها. والمظنون أن انكلترا هي التي حرضت الحكومة على ذلك غيرة وحسداً وباغ عدد المكتشفات ١٣٥ قطعة بين تماثيل ومومياء وغيرها. فأبى ماريبت تسليمها إلا بأمر من حكومته فكتب اسطفان بك بالنيابة عن عباس باشا كتابا الى ماريبت يقول له فيه ( ان الحكومة المصرية لم بالنيابة عن عباس باشا كتابا الى ماريبت يقول له فيه ( ان الحكومة المصرية لم

تسكت عما أجراه من النقب الالاتفاقها مع قنصل فرنسابان تبقي التحف المكتشفة ملكا لها » فبقي ماربيت على اصراره ودارت المداولة بهذا الشأن بين الحكومتين المصرية والفرنساوية حتى انتهت على الشروط الآتية (١) ان تتخلى الحكومة عما اكتشف من الآثار الى ذلك الحين لجمهورية فرنسا (٢) أن يتوقف النقب مؤقتا (٣) أن يباح للحكومة الفرنساوية العود اليه على أن يكون ماتكتشفه بعد ذلك ملكا لمصر.

وفي سنة ١٨١٤ عاد مارييت الى فرنسابسبعة آلاف قطعة من الآثار المصرية على اختلاف الأشكال والأقدار

وفي سسنة ١٨٦٣ توفي سعيد باشا وخلفه اسماعيل فنبت مارييت في منصبه وأمره ببناء متحف مصري في ساحة الازبكية يكون وسطا يسهل تردد الناس اليه ثم لم يكد يشرع فيه حتى ورد على اسماعيل باشا من الاستانة أن ساكن الجنان السلطان عبد العزيز عازم على زيارة وادي النيل قريباً فاشتغل عن بناء المتحف باعداد معدات الاستقبال وأمر أن تجعل الآثار المصرية في بناء يليق بها ليشاهدها السلطان ريما يتيسر بناء المتحف في فرصة أخرى فوضعوها في بناء رحب على ضفة النيل في بولاق

وظل المتحف المصري في بولاق حتى نقلته الحكومة المصرية الى سراى الجيزة ثم قررت سنة ١٨٩٣ بناء متحف جديد بجوار قصر النيل



## الفصل الثامن والعشرون

### مؤلفات ماريبت باشا

ألف ماريبت باشا مؤلفات كثيرة بالفرنساوية بزيد عددهم على ٦٣ بين صغير وكبير بعضهاطبع على حدة و بعضها نشر في الجرائد العلمية في أوروبا أهمها.

- ۱ سرابیوم منف
  - ٢ جدول سقارة
- ٣ ملخص تاريخ ، صر من أقدم أزمانها الى فتوح الاسلام
  - ٤ زيارة متحف بولاق
  - ابیدوس وهو کتاب فی ۳ مجلدات
  - ٦ وصف هيكل دندره الكبير طبع في ٥ مجلدات أو ٦
    - ٧ اطلس متحف بولاق
      - ٨ مصر العليا
      - ۹ ملاحظات
    - ١٠ وصف هيكمل الكونك وتاريخه
      - ١١ الدير البحري
    - ١٢ سياحته في مصر العليا وغير ذلك شيء كثير



## الفصل التاسع والعشرون

### مدة حكم الفراعنة

يرى الباحث في الجدول الآثي الذي ذكره برسندتواريخ ملوك مصر من الأسرة الأولى الى عصور نا الحالية ومدة حكم كل ملك منهم حتى يرجع الى ذلك الناريخ المعتبر من أوثق المصادر (والسنين قبل الميلاد)

( الاسرة الأولى والثانية ) ٣٤٠٠ - ٢٩٨٠ ق . م

تولى مينا الحكم وتأسيس الاسرة الاولى عام٠٠٠ق. م وحكم فى الأسرتين ١٨ ملكا حكموا ٤٢٠ سنة

( الاسرة الثالثة ) ٢٩٨٠ – ٢٩٠٠ ق. م

من زوسر الى سنفرو ٨٠ سنة

( الاسرة الرابعة ) ۲۹۰۰ — ۲۷۰۰ ق . م

### خوفو حکم ۲۳ سنة

- ديدفرع » ۸ »
- خفرع » ؟ »
- منقرع » ؟ 😮
- « <sup>9</sup> « ——
- « 14 a ——
- شبسکان » ٤ »
- a 7 a --

فمجموعها ٥٥ سنة وحكمت الاسرة نحو ١٥٠ سنة

# (الأسرة الخامسة) ٢٧٥٠ - ٢٦٢٥ ق.م

### ( الاسرة السادسة ) ٢٦٢٥ - ٢٤٧٥ ق. م

تيني الثاني ؟ سنة يزرقرع ؟ سنة يببى الاول ٢١ سنة مرنرع الاول ٤ » يببى الثانى ٩٠ » مرنرع الثانى ٩٠ »

والمجموع ١١٦ سنة ويعرف عن حكمها ١٥٠ سنة

( الاسرِتان الناسعة والعاشرة ) ٢٤٤٥ – ٢١٦٠ ق. م

١٨ ملـكا حكموا نحو ٢٨٥ سنة

(الاسرة الحاديةعشر)

هورس واهنخ انثف الاول ٥٠ سنة

```
هورس نختنب تبنفر انتف الثاني . . . . سنة
                 » سنخبتاو منتحتب الاول .... »
                                نبحابتر منتحتب الثانى
                                نبتاوير منتحتب الثالث
                                نبحابتر منتحتب الرابع
                 a 27
                              سنخكير منتوحيت الخامس
                 ( A
                          ويعرف عن مدتما ١٦٠ سنة
      ( الاسرة الثانية عشر ) ٢٠٠٠ – ١٧٨٨ ق م
     امنمحت الأول ٣٠ سنة (٢٠٠٠ ـ ١٩٧٠)ق.م
       سيزوستريس الاول ٥٠ » (١٩٨٠ ــ ١٩٧٠) »
       امنیجمت الثانی ۳۰ (۱۹۳۸ – ۱۹۳۸) »
       سيزوستريس الثاني ١٩ » (١٩٠٦ ــ ١٨٨٧) »
       » الثالث ۲۸ » (۱۸۸۷ – ۱۸۹۹) »
       امنيحست الثالث ٤٨ » (١٨٤٩ ـ ١٨٤٩) »
       ٤ سنة (١٧٩٢ ـ ١٧٩٨) »
                                   سبخنفرورع
                       وروف عن مدة حكميا ٢١٣ سنة
( الاسرة الثالثة عشرة الى السابعة عشرة )١٧٨٨ _ ١٥٨٠ ق. م
                     ومعها حكم المكسوس ٢٠٨ سنة
      ( الاسرة الثامنة عشر) ١٥٨٠ _ ١٣٥٠ ق . م
      اهمس الاول ۲۲ سنة (۱۵۸۰ ـ ۱۵۰۷) ق . م
   امنحتب الاول ۱۰ » { (۱۰۰۱–۱۰۰۱) ق، م
تحتمس الاول ۳۰ » }
```

```
تحتمس الثانى ١٥٥سنة عم تحتمس الثالث حنشبسوت
                                تحتمس الثالث
( 4 مايو سنة ١٠٥١ ـ ١٧ مارس ١٤٤٧ )
          امنحتب الثاني ٢٦ سنة ١٤٤٨ - ١٤٢٠) ق. م
                                 تحتمس الوابع
     ۸ « (۱٤۱۱ – ۱٤۲۰) ق.م
       امنحتب الثالث ٣٦ ( ١٤١١) ،
                                   امنحتب الرأبع
       « (1440 - 1440) » 14
                                      ساقيرع
     (140. - 1404)
                                   ثوت عَنخ آمون
                        ومقدار حكم الاسرة ٢٣٠ سنة
     ( الاسرة التاسعة عشرة ) ١٣٥٠ ــ ١٢٠٥ ق.م
          (1410-1400) Tim 48
     رمسيس الأول ٢ » (١٣١٥ - ١٣١٤) ق.م
      a (1797_1414) a YI
                                      سيتي الاول
      « (\YY0_\\Y9Y) « \\Y
                                     رمسيس الثانى
      « (\Y\0_\\Y\0) « \+
                                       مر نبتاح
                                      أمنمسيس
        (1710)
      « (\Y+9...\Y\0) « ¬
                                        سبتاح
      « (\Y+0_\\7+4) « Y
                                       سيتي الثاني
                              ويقدر لها ١٤٥سنة
      مدة حکم غاصب سوری ۵ سنوات ( ۱۲۰۵ ـ ۱۲۰۰ ) ق . م
      (الاسرة العشرون) ١٢٠٠ ـ ١٠٩٠ ق.م
```

```
۱ سنة (۱۲۰۰ ۱۹۸۸) ق.م
                                 ستنخت
 رمسیس الثانث ۳۱ » (۱۱۹۸ – ۱۱۹۸) »
 رمسيس الرابع ٦ » (١١٦٧) »
 رمسيس الخامس ٤ » (١١٦١ ـ ١١٦٧) »
 رمسيس السادس
رمسيس السابع (١١٥٧ ـ ١١٤٢) »
                           رمسيس الثامن
 رمسیس التاسع ۱۹ سنة (۱۱۲۲ ـ ۱۱۲۲) »
 رمسيس الماشر ۱ » (۱۱۲۳ – ۱۱۲۱) »
 رمسیس الحادی عشر ؟ » (۱۱۲۱ ـ ۱۱۲۸) »
 رمسیس الثانی عشر ۲۷ » (۱۱۱۸ ـ ۱۰۹۰) »
                 ومدة حكم الاسرة +١١ سنة
 (الاسرة الحادية والمشرون) ١٠٩٠ _ ٩٤٥
                                 نسابنبدد
 { (۱۰۹۰ – ۱۰۸۰ ق.م
                                  حرحور
   بسيبخنو الأول ١٠ سنة (١٠٨٥ ـ ١٠٦٧) ق٠ م
    بينوزم الاول ٤٠ » (١٠٦٧ ـ ١٠٦٧) »
                               امنحوتب
    « (٩٧٦<u>-</u>١٠٢٦) « ٤٩
                                سيامون
    « (٩٥٨ <u>-</u> ٩٧٦) « ١٦
    بسیبخنو الثانی ۱۲ » (۹۵۸_۹۶۰) »
                  ومدة حكم الاسرة ١٤٥ سنة
  (الاسرة الثانية والعشرون )٩٤٠_٩٤٥.م
   شسحنك الأول ٢١ سنة (٩٤٥ ـ ٩٧٤) »
```

```
اوزركون الأول ٣٦ سنة ( ٩٧٤ ــ ٨٩٥ )ق
تا كلوت الاول ۲۳ » ( ۱۹۹۵ ـ ۱۸۷۵ ) » اوزركون الثانى ۳۰ » ( ۱۹۷۵ ـ ۱۸۵۳ ) »
شسحنك الثانى _ ٤٠ » ( ٨٣٤ ـ ٨٦٠ ) »
تا کلوت الثانی ۲۰ » ( ۷۸۴ ـ ۷۸۴ ) »
شسحنك الثالث ٥٧ سنة ( ٧٨٤ ـ ٧٨٤ ) »
سمم ك الثالث ٥٢ سنة ( ٧٨٤ ـ ٧٨٤ )
شسحنك الرابع ۳۷ ۵ (۲۸۷_ ۲۸۷) ۵
                 ومدة حُكم الاسرة ٢٠٠ سنة
(الاسرة ٢٣) ٧١٥ ـ ٧١٨ ق. م
    ( VY 1 _ VEO )
                  بدياست ۲۳
                         اوزركون الثالث ١٤
                             تأكلوت الثالث
                    متوسط حكمها ٢٧ سنة
الاسرة ۲۶ (۷۱۸ ـ ۷۱۲) ق٠م
                                  بكزانف
(بكخورس)
   ( الاسرة ٢٥ ) ٧١٢ _ ٦٦٣
 ٧٠٠ سنة (٧٠٠ - ٧١٧)
شباتا کا ۱۲ ه (۲۰۰ ممد) » « ۲۱ ه اتابات کا انجاد کا ۲۱ » (۲۸۸ ـ ۲۲۳ ) »
                     ومدة حكيما ٥٠ سنة
```

### الاسرة ٢٦ (١٩٣ ـ ٢٥٥)

### الاسرة ٢٧

فتح الفرس عام ٥٢٥ ق . م

#### الاسرة ۲۸ ـ ۳۰

٥٢٥ ـ ٣٢٧ تحت الفرس
 الاسكندر الاكبر حكم مصر عام ٣٣٧
 مصر نحت حكم الاسكندر والبطالسة ( ٣٣٧ ـ ٣٠) ق م م
 مصر نحت الرومان سنة ٣٠٠ ق . م

# الفصل الثلاثون

# كتبهامة ومراجع نيمة

نذكر هنا نقطة من بحر ما كتب عن المصريين القدماء أما اذا حاولنا ذكر معظمها فلا يتسع مثل هذا الكتاب كله لاسائها وان المصري لني حاجة كبرى لقراءة بعض منهالا نناانتخبنا أهم وأشهر المؤلفات وقد ذكرنا أساء ثلاثة عشر كتابا للأثري المرحوم احدكال ولنضف البها ما يأتى:

- الديخ مصر المؤرخ الاغريق هيرودوت أبى الناريخ ( الذي ولد بمدينة هاليسكرناس عام ٤٨٤ ق . م ومات بمدينة توريوم بايطاليا عام ٢٠٤ ق . م وقد ترك مسقط رأسه لقصد السياحة في العشرين من عره أى عام ٤٠٤ق.م فزار مصر أولا وزار فيها مدن منفيس وهليو بوليس وطيبة وكتب عنها في كتابه المشهور كثيراً واعفا معابدها وما فيها من تمانيل وأفاض في وصف عادات قدماء المصريين واحتفالاتهم الدينية واحترامهم لبعض الحيوانات كالقط والتمساح وأبي قردان وخصوصا العجل أبيس نم شرح تاريخهم بادئا من الملك مينا أو مينيس ووصف اهرامات الجيزة وقصر اللابيرنت المسمى بالهير غليفية (لابورامنت) أي معبد فم البر ثم بحيرة، وريس بالفيوم وكتب بالهير غليفية (لابورامنت) أي معبد فم البلاد جميلا وجديرا بالثقة به ولكن بالهير غميما ما كتبه عن تاريخ مصر لابو ثق به كثبرا لا نه مستمد من القصص معظم ما كتبه عن تاريخ مصر لابو ثق به كثبرا لا نه مستمد من القصص الشائعة على ألسنة العامة في ذلك العصر ولا نه لما زار مصر كانت الديانة المصرية على وشك الزوال والاض محلال
- 10 تاريخ مصر ـ للكاهن الصري مانيتون حوالى سنة ٢٦٣ ق . م وقد كتبه باليونانية في عصر بطليموس فيلادلف ومعظم هذا الكتاب قد ضاع ولم يصل الينا الا ماعنى بنقله وحفظه مؤرخو العصور الأولى لله يلاد وقد حصر فيه مانيتون ملوك مصر مبتدا من مينا وقسم مابعده من الملوك الى ٣١ أسرة حكمت ٣٥٠٥سنة
- 17 تاريخ مصر ـ لديودورو الصقلى الاغريقي في أوائل ظهور المسيحية وفي كلامه مايحتاج الى برهان
- ١٧ تاريخ مصر ــ لاسترابون الاغريق في أوائل ظهور المسيحية ( strabo )
  - ١٨ تاريخ مصر ـ لهور أبوللون باليرنانية
- 19 كتاب وصف مصر في ٢٦ جزءا الذي كتبه علماء حملة نابليون المشهورة في مصر . طبع باريس ١٨٢٠ ـ ١٨٣٠ وفيه ملا يحصي من آثار وادى النيل

ورسومها وغير ذلك

٧٠ تاريخ مصر ـ تأليف بدج budge بالانجليزية في عانية أجزاء (لمدن)

٢١ تاريخ مصر افلندرس بيترى في ثلاثة أجزاء (لندن) وله غيره من االمؤلفات

٢٧ تاريخ . صر تحت حكم الفراعثة ابروجش Brnesch بالانجليزية

۲۳ تاریخ المصریین لبسنج (برلین ۱۹۰۶)

٢٤ تاريخ مختصر لقدماء المصريين (لندن ١٩٠٤)

٢٥ تاريخ معسر تحت حكم البطالسة لمهافى (للدن ١٨٩٨)

٢٦ آثار مصر ونو بيا لشامبليون في أربعة أجزاء ( باريس ١٨٠٥ - ١٨٤٠ )

٧٧ آثار مصر ونو بيا لروزلين في ثلاثة أجزاء ( بيزا بايطاليا ١٨٣٤)

٢٨ وصف أفريقيا للادريسي وفيه تاريخ مصر وجغرافيتها

٢٩ وصف مصر لابن دقماق طبع بولاق بمصر

٣٠ تاريخ القريزي

٣١ تاريخ قدماء المصريين لادوارد ماير بالالمانية (براين ١٨٨٧)

۳۲ التاریخ المصری لویدمان الالمانی (برلین ۲۸۸۶)

٣٣ تاريخ قدماء المصريين لجيمس برستد \_ استاذ علم الآثار المصرية والتاريخ الشرقي في جامعة شكاغو بامريكا

۳٤ الازمنة الغابرة \_ تاريخ الدنيا الاولى \_ ويحتوي مقدمة لدراسة التاريخ القديم والانسان الأول (اندن ١٩١٥) للدكتور جيمس برستد

٣٥ تاريخ مصر من الازمنة الاولى الى الفتح الفارسي ابرستد (نيويورك ١٩١٥)

سر تقارير قديمة الصر وشواهد تاريخية من الأزمنة الأولى الى الفتح الفارسي جمها وترجها برستد

٣٧ تاريخ الفراعنة ــ لبروكش المشهور

perrot, chipiez تاريخ الفن القديم الجزء الأول لبرووشبيز ٣٨

٣٩ علم الآثار المصرية لماسبرو الفرنسي

٤٠ متون الاهرام ترجمها ماسبرو ومترجم الى الانجلبزية

الحياة في مصر القديمة وأشوريا لماسبرو وترجمه للانجليزية مورتون ( لندن ١٨٩٢ )

٤٢ عادات وخلق قدماء المصريين لولكنسون ثلاثة أجزاء (لندن ١٨٧٨)

٤٣ الحياة فى مصر القديمة للعالم الالمانى ارمان نرجمه تيرارد الى الأنجليزية طبع بالالمانية في المانيا عام ١٨٨٥

٤٤ قصص مصرية لبيتري لندن

٤٥ التعليم السري لمدام ه بلافاتاسكي

٤٦ بيت الأماكن الخفية لمارشام آدم

٤٧ كتاب المعلم لمارشام آدم

٤٨ دايل الآثار المصرية للعالم ويجال حنا فرنساوى

١٦٨٣ تاريخ الشعرب الشرقية تأليف مونستريية ١٦٨٣ فيه عن مصر كثيرة

٥٠ كتاب بني اسرائيل في مصر تأليف بريل طبع اترخت

٥١ ديانة المصريين لارمان ترجمه الى الانجليزية جريفت لندن ١٩٠٧

٥٢ ديانة قدماء المصريين لويدمان الماني ١٨٩٠ ترجم الى الانجليزية

وقد ديانة قدماء المصريين لاستندورف (steindorff) العالم الالماني وقد عرب سليم أفندي حسن وهو مجموع محاضرات القاها ذلك العالم في اكتر من ثمان عشرة جامعة امريكية وتنضن محاضراته الحمس (١) الديانة المصرية في شأنها الأول ومركزها في تاريخ العالم (٢) نحو الديانة المصرية وارتقاؤها (٣) في المعابد والاحتفالات (٤) فن السحر والحياة بعد الموت (٥) القبور والدفن والديانة المصرية خارج مصر

٥٤ كتاب آلهة المصريين لبيرج جزئين لندن ١٩٠٢

٥٥ كِتَابِ المُوتَى تَرْجِمَةُ بِدْجِ ٣ جَزَّءُ لَنْدُنَ ١٨٩٨

٥٦ مجموعة نماذج وجوه لقبل الناريخ نشرها بيتري في جريدة علم الانسان عام

#### 1.81 SHE N37

٥٧ نتائيج اليوت سميت \_ الجريدة العلمية بالقاهرة الجزء الثالث ١٩٠٩ مارس

٥٨ ورقة نسياسو البردية ترجمة بدج ١٨٩١ لندن

٥٩ النقار بر السنوية لعلم الآثار في الاكتشافات بمصر

٠٠ (الكتالوج) العام لدار الآثار المصرية بالفرنسية (في متحف القاهرة)

٦١ عجائب الماضي بالانجليزية في ثلاثة أجزاء

٦٢ كتاب المدرسة البريطانية لعلم الآثار ـ وكذامدرسة ليفربول ـ وتقريرالبعثة الالمانية الشرقية ـ وتقرير تيودور دايفس عن حفره بمقابر الملوك

لمس فوسيت foucett عن قياس الجماجم المصرية القديمة (١٩٠٧)

٦٣ كتاب الرقص القديم والحديث . كاهوزاك \_ ١٧٥٤ . \_ رقص قدماء المصريين

٦٤ كتاب الرقص القديم والحديث وضع لافاج ١٨٤٤ « «

٦٠ كتاب الرقص القديم والحديث وضع مونسترية ١٦٨٣ « « «

٦٦ اجرومية في اللغة الهيرغليفية للعالم دي روجية الفرنسي

۲۰ « « « « بروكش الانجليزي

۸۰ « « « « برکش «

« « « « لا باج دينون الالماني

۰۷ « « « لوريه الفرنسي ×

۷۱ « « « ارمن الالماني

۲۲ « « ستيندورف الروسي

٧٣ كتاب في الهيرغليفيةوضعه حورس المصري ونرجم الى اليونان

 ٧٦ قاموس شمبليون واجروميته في اللغة الهيرغليفية

٧٧ سفر الخروج بالنوراة

٧٨ تاريخ المعادن واستخراجها تأليف بليني . فيه نبذ عن المصريين مهمه

stromates ۷۹ وضعه اكليمندس الاسكندري في القرن الأول للميلاد وقال فيه ان للمصريين ثلاثة خطوط الهيرغليفية والهراطيقية والديموطيقية

٨٠ جميع دوائر معارف العالم تحت كلمة مصر Egypte لاسيا دائرة المعارف البريطانية والفرنسية الكبرى والالمانية

٨١ جنة المصريين وجميمهم لبدج

٨٢ كتاب توت عنخ آمون وغيره للمسترهو ارد كارترومستر ميس في عدة مجلدات

٨٣ الجريدة الامريكية عن اللغات السامية

٨٤ رسائل تل العارنة (ونكار)

۸۵ الفيوم وبحيرة موريس (بروان)

٨٦ واقعة قادس الاستاذ برستد

۸۷ ابیدوس « مارییت

۸۸ المصاطب « «

۸۹ آثار متفرقة « «

٩٠ الموميات الملكية الاستاذ ماسيرو

٩١ أهر امات ومعابد الجيزة للاستاذبيتري

۹۲ اللاهون « «

٩٣ قائمة الآثار المكتشفة في شبه جزيرة سينا للاستاذ بيتري

٩٤ كاهون وجوروب وهواره للاستاذ بيترى

٩٥ كتاب مطالعة المبتدئين في المصرية للاستاذ بدج

۹۳ کتب عن مصر وکادانیا « ۵

٧٠ الديانة المصرية « «

بالمتحف المصري

٩٨ السحر المصري
 ٩٨ اللغة المصرية
 ١٠٠ مفردات من كتاب الموتى
 ١٠٠ الأدب المصرى (جزءان)
 ١٠٠ الخطوات الأولى فى اللغة المصرية

# الفصل الجادى والثلاثون

# نصائح الحكيم للصرى آني

وهي مجموعة نصائح قدمها الحكيم آنى لنلميذه خونسوهتب في عصر مصر الذهبي في عهد الملك الهظيم ( توت عنخ آمون ) أى منذ ٣٣٠٠ سنة تقريباً . وهذه النصائح مكتوبة باللغة الهيراطيقية وتقع في تسع صحائف عثر عليها ماريبت باشا الذي سبق الكلام عليه في احدى مقابر الدير البحري بطيبة بالاقصر سنة ١٨٧٠ م . وهي محفوظة بالمتحف المصري بالطبقة العليا بالقاعة حرف 5 .وقد ترجهاالى الفرنسية العالمان الأثريان شاباش ودي روجيه والى الالمانية العالم الأثري المرمن وللانكليزية الاستاذ ماسبرو وللمربية حضرة أنطون أفندي زكري الأمين

وقد اشتهرتوسميت بورقة بولاق لأنهاحفظت بالمتحف المصري يومكان في بولاق .

## وهذه المجموعة عبارة عن خمسين نبذة وهي . ـ

- اخلص لله تعالى في أعمالك لتنقرب اليه وتبرهن على صدق عبوديتك
   حتى تنالك رحمته وتلحظك عنايته فانه يهمل من تو أنى فى خدمته
- لاتتقرب الى ربك بما يكرهه ولا ترجث أسرار ملكوته فهي فوق مدارك
   العقول واحفظ وصاياه وارشاداته فانه يرفع من بمجده
  - ٣ \_ احترم الاعياد وأد شمائرها والا قد خالفت أوامر الله

- لاتستممل الغوغاء والضجيج في بيت الله أيام أعيادك وادع ربك تضرعا
   وخفية بقلب مخلص فذلك أقرب للاجابة
  - اذا استشارك أحد فأشر عليه بما تقتضيه الكتب المنزلة.
    - ٦ \_ تتهذب النفوس بالحسنات والترنبات والسجود
- ٧ ـ من أتهمزوراً فليرفع مظلمته الى الله تعالى فانه كفيل باظهار الحق و أزهاق الباطل
- ٨ ــ اجمل اك مبدأ صالحاً وضع نصب عينيك في جميع أحوالك غاية شريفة تسعى اليها لتصل الى شيخوخة حميدة وتهيىء لكمكانا في الآخرة فان الابرار لاتزعجهم سكرات الموت
- عن لسانك عن مساوى الناس فان اللسان سبب كل الشرور وتحرمحاسن
   الكلام واجتنب قبائحه فانك ستسأل يوم القيامة عن كل لفظة .
- ١٠ تروج حديث السن الترى الكولداً في ريمان شبابك يكون سببافي احترامك
   واجلالك وبرهانا على صلاحك وتقواك
- ١١ ـ لاتهمل الترحم على والديك وتحر لها من أعمال الخير والبر اكثرها نفاً
   وأرجأها قبولا ومنى قمت لها بهذا الواجب قام به لك ولدك.
- 17 \_ ان الله سخر لك أما كابدت كل مشقة حين حملتك وولدتك وأرضعتك ثلاث سنوات وربتك ولم تأنف من فضلاتك ولم تسأم معاناة تربيتك ولم تمكل المرك لغيرها يوماما وكانت تبر أساتذتك وتواسيهم كل بوم ليعتنوا بتعليمك والآن صار لك أولاد فاعتن بهم كما اعتنت بك أمك ولا تغضبها لئلا ترفع بديها الى الله فستجيب دعاءها عليك .
- ۱۳ ـ اترك لاخيك البيت المشترك بينكامتي رأيت ماينغصك حرصا على الرابطة العائلية واستبقاء لودته حتى يكون معواناً لك في مصالحك الاخرى المشتركة معه
- 12 \_ اذا كانت زوجتك كاملة مدبرة فلاتعاملها بالخشونة والغلظةوراقب اطوارها لتكتشف احوالها . ولا تتسرع معها في الغضب لثلا تزرع شجرة الشقاق والنزاع في بيتك فتكون ثمرتها التنغيص فان كثيراً من الناس يضعون أساس

- الخراب فى بيوتهم لجهلهم حقوق المرأة .
- ١٥ \_ اذاكنت قوي الارادة فلا تدع المرأة تتسلط على قلبك
- ١٦ \_ اذا وقعت عينك علىجارتك فأياك ان تمادى أو تتممد رؤيتها تا بعا . واحذر أن تخبر بذلك غيرك فتستوجب الهلاك .
- 1٧ ـ اياك أن تميل الى امرأة فتلعب بدينك وشرفك ولا تحدث ضميرك بشأنها فانها كالماء العميق الذي لا يعرف لها قرار. وإذا كاتبتك امرأة تعرف أن زوجها غائب عنها لتوقعك في شباكها فاياك أن تصبو اليها لئلا توقع نفسك في حبائل الهلاك . فإن الشهوات طريق للمو بقات
  - ١٨ \_ لاتدخل بيت السكير ولو أفادك مجمداً وشرفاً
- 19 ــ لاتتردد على محال الخور احتراسا من عواقبها الوخيمة . لان اشارب الخر فلتات يستفظع صدورها من نفسه متى أفاق . وهو دائما مبتذل محتقر عند الناس حتى بين اخوانه الذين يشاركونه في غروره وشروره
  - ٢٠ \_ النظام في البيت يكسبه حياة حقيقية
  - ٢١ \_ أسلك سبيل الاستقامة دائما تصل الى الرتب العالية
  - ٢٢ \_ كن شهماً شجاعاً فإن الجبان لا يستفيد من الحياة غير ماوهب الله له
- ٣٣ ـ لاتجلس في حال وقوف من هو اكبر منك سناً ولوكنت أرقى منه رتبة.
- ٢٤ ـ الزم بيتك ولا تغادره الا لموجب . واذا لقيت في طربقك من يتجاهلك
   فغض طرفك عنه. وزر أصدقائك وأحباءك
  - ٢٥ \_ اذا فاتتك فرصة فترقب غيرها
  - ٢٦ ـ لاتعاشر الاسافل لئلا تذهب هيبتك .
- ٢٧ ــ لاتكثر الكلام ولا تنظاهر بالفصاحة في التحقيق . وتكلم بحجثك بعــد
   التروي والتفكر . فذلك أدعى لخلاصك
  - ۲۸ ـ لاتجرح بكلامك شعور الناس فيستهان بك .
    - ٢٩ ــ لاتنطق بالشر فتعود عاقبته عليك

- ٣٠ \_ اذا قاومت نفسك في مسراتها استطعت ردعها عن شهوانها
  - ٣١ \_ انك لاتجني من الشوك العنب
- ٣٢ ـ ايكن حديث كل انسان في شؤونه ولا يشتغل بشؤون غيره
- ۳۳ \_ اذا تخلقت باللطف والسكينة صرت محبوبا عند الناس ووجدت منهم عضداً و نصيراً في جميع شؤونك
- ٣٤ ـ ليست السعادة بالثروة وحيازة الاموال أنما هي في استنارة العقول بالفضيلة والتخلق بالقناعة والرضا والكفاف
  - ٣٥ ـ من تعود الجد والنشاط لايحتاج الى حث واستنهاس
- ٣١ \_ اذا رأيت مالا ترضاه في مجتمع فاجتنبه ولا سيمااذا كنت لاتستطيع التغلب على عواطفك
- ٣٧ ـ اذا خاطبك رئيسك بحدة وانفعال فابتعد عنه حتى يسكن غضبه . واستعمل اللين والرفق مع كل من بخاطبك بنهيج . فهذا هو الدواء الوحيد لذهاب غيظه وعلى العموم أن الكلام اللين يجذب القلوب
  - ٣٨ \_ لانستسلم الى اليأس والقنوط مها قام في سبيلك من العقبات والشدائد
    - ٣٩ \_ الزم الصمت اذالم يكن داع للكلام
- ١٤ اثخــنت وكيلاً فانتخبه أمينا عاقلاً وثق به مع مراقبته فاذا كان حازما
   نسب لك هذا الحزم
- ٤١ ـ لاتثق بالناس الجهولة مبادئهـم ولو خدعوك بتقديم أنفسهم لخدمتك
   متظاهرين بالاخلاص فانهم يجرونك الى الخراب العاجل
  - ٤٢ ـ تنبه في أعمالك ولا تتهاون فيها فان النهاون عاقبته الخيبة والفقر
    - ٤٣ \_ اذا كنت متبحراً في العلم فانقش علمك في صحيفة فؤادك
    - ٤٤ \_ اذا وليت منصباً فاظهر براعتك فيه فتؤهل نفسك لارقي مغه
- دو منزلة عند الكبراء وانكان فقيرا فعزالعلم ثروته ومجد العلم حمايته .
- ٤٦ \_ اذا جاءك ضيف فالزله منزلته من التحية والاكرام وتلطف معه لنعرف

(م - ۲۱) (توت عنخ آمون)

الفرض من زيارته . ثم حادثه بمشاشة ولا تسمح له بالقطرف في الحرية حيى يخرج عن حدود الاحتشام

24 \_ اذاً أكات وحولك من ينظر الى طعامك فاطعمه منه ولو شيأ يسير أفكم رجل كان فى نعمة ورئاسة. فاصبح في بؤس وتعاسة والنعمة لاتدوم الا مع المحسنين

٤٨ \_ لا تمكن شرهاً فان الانسان لم بخلق ليأ كل بل يأ كل ليحيى حياة طيبة
 يجعلها طريزاً للحياة الأبدية .

مطيته الليل والنهار فلا بدأن ينهير وضعه حتى يفنى أثره . ومن كان مطيته الليل والنهار فلا بدأن ينهارف كم تغيرت الانهار بالجزر والمدمن مبدأ خلقتها . واذا كان التغير والنحول من لوازم الطبيعة فلا يوجد رجل واحد ذو ارادة ثابتة

• ٥ \_ الحب أعمى لأنه يصور قبيح المحبوب جميلا لشدة ميل النفس اليه

~+5£363·

# الفصل الثاني والثلاثون تثالا منون

تمثالا ممنون اللذان يدعوها العامة فى شاطىء طيبة الغربى بالصنات يطالعان المرء على مسافة بعد هائل من جميع الجهات وكأنهما الخلف الوحيد للجيل الذى كاد ينسى يجلسان منفردين على السهل الاخضر النضير بين النهر العذب الخالدوالتلال الوردية الفاتنة وكأنه قدقضى عليهما أن يعيشا مدى الدهر بعيدين عن كل ماعداهما حاشا النهر الذى يركض تحت قدميهما مرة كل عام و يعانقهما بشغف اذ يسر اليهما بشرى الخصب والبركة التي جاء لينديعها فى الوادى وحاشا السهاء الصافية التي بسم أبداً لصربرها وطول أناتهما حاشا التلل التي تتعضن كل صباح لسماع أغنيتهما

وزعم البعض في العهد الريماني أن التمثال البحرى كان لممنون بن أيوس أي الفجر وابن ثيثوناس وهو إله نوبي مثل أنتياوخس بن نسطور الشجاع في خلال حرب ثروادة النيقتله فيها أخيلاس وكان ممنون هذا أحدالا بطال العظماء فى تلك الحرب وقيـل انه قاد جيشاً من الاثيوبيين لحاصرة تلك المدينــة لان اليونان أخطؤا في قراءة أسماء أمنيوفيس الثالث ( الذي شيد التمثالين )فقرأوها «ممنون» وقد عرف أن بطل ثروادة المسمى بهــذا الاسم قد جاء من تلك البــلاد ولذلك عدوا التمثالين للبطل الثروادي والحقيقة انهما تمثلان أمنيوفيس الثالث وبجانب قدمي الثمثالين تمثال صغير لقرينة الملك من الجهة اليمني وآخر لامه من الجهة اليسري وعلى جانبي العرش رسوم آلهــة النيل في مصر العليا ومصر السفلي وهما يضان البلدين الى بعضها بضفر جــذوع بنات الحندقوق والبردي اللذين يرمزان الى مصر العليا ومصر السفلي والتمثالان مصنوعان من الحجر الرملي المقتلع من حجر السلسلة وكانا من حجر واحد في الاصل ولكن التمثال البحري هوى قليلا ورمم فقطع من الحجير الرملي في عهد الامبر اطور سبتهاوس سيةروس ( ١٩٣ - ٢١١ م) وكان ارتفاع التمثال البحرى ٥٢ قدمًا أو ٦٥ قدماً بما فيها القاعدة أو سبمين قدماً بما فيهما التاج الذى تهشم واضمحل وبلغ طول كل رجل عشرة أقدام ونصف أما الاتساع ما بين الكتفين فهو عشرون قدماً وطول الاصبع الوسطى في اليد أربعة أقدام ونصف قدم ويمثــل أن يكون التمثال البحرى قــد تشقق في الزلزال الذي حدث سنة ٧٧ بعد المسيح وصارته شهرة في عهد الحكم الروماني بسبب الصوت الغريب المنبعث منه في الاصباح وقد اتجهت اليه الاسماع في عهد حكم نيرون لحاكي السياح الرومانيون أسطورة لطيفة لتعليل ذلك الصوت مفادها أن ممنون الذي قتل في حرب ثروادة ظهر كتمثال حجري في طيبة وحيا أمه أيوس بنغمة حلوة حزينة كلما ظهرت ساعــة الفجر فسمعت الآلهة تلك النغمة وكانت انداء الصباح دموعها التي سكبتها رثاء لابنها المحبوب وكانوا يمتقدون أن الآله ممنون غضبان اذا لم يسمع الصوت المنبعث من تمثاله وفي سينة ٢٤ قبــل المسيح زار

استرابو التمثال بعدحدوث الزلة بثلاث سنوات وقرر أن الجزء الأعلى قد تشقق وأنه سمع صوتاً منبعثاً منه ولكنه شك أن بعض الأهالى قد خدءوه وأوهموه لساع ذلك الصوت وقد أكثر السياح والشعراء بعد ذلك العهد من كتابة مقطوعات وأبيات شعرية جميلة وتواريخ زيارتهم على قاعدة ذلك التمال ومما بحسن ذكره هنا أن بلبلا الشاءرة كتبت أبيات فى وصف زيارة هدرياك وزوجه سبينه سانيا لذلك التمثال (سنة ١٣٠ بعد المسيح)



# فهرس تاریخ توت هنیخ آمون الکتاب الاول: توت عنیخ آمون

| ā zi a co                             | صفحه                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| مدفن توت عنخ آمون                     | ٧ الفصل الاول: عناية الغرب بآ نارنا |
| ٢٦ الفصل الثامن عشر : كلمة فى التحنيط | ۰۰ » الثانى : اهمالنا               |
| والخلود                               | ۰۰ » الثالث: تقدير علم الآثار       |
| ٧٧ » التاسع عشر عقائد عريقه في القدم  |                                     |
| ٣٧   » العشرون : فجر المدنية          | ٠٠ » الخامس مصر قبل التاريخ         |
| ۲۹ » الحادى والعشرون: إعادة           | •• » السادس: شمبليون وأعماله        |
| الحياة للموتى                         | •• » السابع:حل اللغة الهيروغليفية   |
| · v » الثانى والعشرون: التقدم في      | ٠٠ » الثامن: حب البحث               |
| الفن بعد ٢٠ قرشاً                     | ٠٠ » التاسع: الاكتشاف العظيم        |
| ٧٢ » الثالث والعشرون : الملك          | ۰۰ » العاشر : كامةلاردد كارنافون    |
| و اوزیر ییس                           | ۰۰ » الحادي عشر · توت عنخ           |
| ۷۳ » الرابع والمشرون : وادى           | آ.ون في مخدعه الأزلى                |
| مة ابر الملوك                         | ٠٠ » الثانيءشر: عصر توت عنخ         |
| ٧٢ » الخامسوالمشرون:اعتراذات          | آمون الذهبي                         |
| الصوص المقابر                         | ۵۳ » الفصل الثالث عشر: حول إ        |
| ٧٧ » السادس والعشرون: اخفاء           | مدفن توت عنخ آمون                   |
| الموميات                              | ه » الرابع عشر : نظرة حول مدفن      |
| ۸۱ » السابع والعشرون. حول             | توت عنخ آمون                        |
| قصة الطوفان                           | ٨٠ ، الخامس عشر . اكتشاف            |
| ۸٤ » الثامن والعشرون : الوصول         | مقابر طيبة الملكية                  |
| الى السماء                            | ۹۳ » السادس عشر : من هو توت         |
| ۸۲ » الناسع والعشرون : وظیفسة         | عنخ آمون                            |
| البقرة هاتور                          | ٦٥ » السابعءشر: أهمية اكتشاف        |

## الكتاب الثانى: في عالم تاريخ قدماء المصريين

| -,47                       | 1     |     | 1    |
|----------------------------|-------|-----|------|
| لمسعشر الاسرة الثامنة عشر  | » انا | ١١٠ |      |
| السادس عشر: الاسرة         | α     | 14. | ا م  |
| التاسعة عشرة               |       |     |      |
| السابع عشر : الاسرة        | «     | 171 |      |
| العشرون                    |       |     |      |
| الثامن عشر: الاسرة الحادية | ď     | 177 | ۹.   |
| والعشرون                   |       |     | ä.   |
| التاسع عشر: الاسر الثانية  | «     | 144 |      |
| والعشرون                   |       |     | ä.   |
| العشرون : الاسرة الثالثــة | «     | 174 |      |
| والعشرون                   |       |     | ة ا  |
| الحادي والعشرون : الاسرة   | ď     | 174 | رة   |
| الرابعة والعشرون           |       |     | ئة   |
| الثانى والعشرون : الاسرة   | «     | 371 |      |
| الخامسة والعشرون           |       |     | مة   |
| الثالث والعشرون: الاسرة    | ď     | ١٢٤ |      |
| السادسة والعشرون           |       |     | ان   |
| الرابع والعشرون : الاسرة   | ď     | 177 | تة ا |
| السابعة والعشرون           |       |     |      |
| الخامس والعشرون: الاسرة    | •     | ۲۸۲ | مة   |
|                            | 1     |     | ļ    |

٢٨ الى الاسرة ٣٠

٩٤ الفصل الاول. قبل الاسرات ٩٦ ه الثانى: الاسرة الاولى والثانية ٩٧ » الثالت: الاسرة الثالثة ٩٨ » الرابع: الاسرة الرابعه ٩٩ » الخامس: الاسرة الخامسة ١٠٠ » السادس: الاسرة السادسه ١٠١ » السابع : الاسرتان السابعة والثامنة ۱۰۱ » الثامن : الاسرتان التاسعا والعاشرة ١٠٢ » الناسع: الأسرةالحاديةعشرة ١٠٢ » إلماشو: الاسرةالنانية عشرة ۱۰۶ » الحادى عشر: الاسرةالثالثة عشرة ۱۰۵ » الثاني عشر : الاسرة الوابعا عشرة ۹۰۰ » الثالث عشر : الاسرتان الخيامسة عشرة والسادسة عشرة ١٠٦ » الرابع عشر :الاسرةالسابعة

## الكتاب الثالث : كامة عن حضارة قدماء المصريين

صفحة الفصل الاول: العظمة المصرية المعسل الخامس: تعليم قدماء النصل الاول: العظمة المصرية المعلمة المعلمة المصرية المعلمة المعل

۱۳۱ » الثانى: الهرمالاكبر

۱۳۳ » الثالث: رأى في علاقة الهرم | ۱۳۹ » السادس: طيبة و آثارها

بكتاب الموتى

۱۳۲ « الرابع: ابو الهول ومعبده ۱٤٤ » الثامن ابو سمبل وآثارها

المصريين للامم

۱٤٤ » السابع: فيلة وآثارها

## الكتاب الرابع: لحة الى مصر القديمة

صفحة

۱۶۱ » الرابع: حياة الجندى المصرى (۱۷۷ » الثامن: المعابد والمقابر

١٦٦ » الخامس : النشأة المصرية م ١٨٦ » العاشر: الخرافات والقصص القدعة

١٤٨ الفصل الأول: أرض الشهرة الغابرة ١٧٠ الفصل السادس: آثار ابحاث قدماء ۱۵۱ ه الثانی: يوم فی طيبة اياممجدها الصريين فی السودان مرادی الثالث فرعون فی وطنه ۱۷۳ ه السابع: بعثة استكشافية

۱۸۲ » التاسع: الساء والعالم الآخر

الخرافية

# الكتاب الخامس : كتب وشؤون قدماء المصريين

| الكتاب الحامس . ريتب وسوون فلماماء المصر إين |              |            |                              |     |              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----|--------------|--|--|--|--|
|                                              | م<br>محم     | صه         |                              | ;   | صفحة         |  |  |  |  |
| نصل العشرون: بعثة تل العارنة                 | ٢١ الف       | 12         | صــل الاول : كتب قدماء       | الف | ٣/٢          |  |  |  |  |
| الحادى والعشرون: أوراق                       | « Y\         | /٧         | المصريين                     |     |              |  |  |  |  |
| البردى في متحف براين                         |              |            | الثاني : كتاب الموتى         | «   | ۲/٥          |  |  |  |  |
| الثانى والعشرون :سيرةاحمد                    | « ۲ <b>۷</b> | <b>/</b> \ | الثالث : حكم بتاح حتب        | ¢   | 414          |  |  |  |  |
| باشاكمال وأعماله                             |              |            | الرابع كتب البردى            |     | 774          |  |  |  |  |
| الى الث والعشرون: جغرافية                    | « ۲۸         | ۲,         | الخامس: شيءمن حكم قاقمنه     | «   | 770          |  |  |  |  |
| مصر القديمة                                  |              |            | السادس: مجمل كلمات الدينونة  | a   | 440          |  |  |  |  |
| الرابع والعشرون : قدماء                      | « ۲۸         | 0          | السابع: آلهة قدماء المصريين  | Œ   | 777          |  |  |  |  |
| المصريين فى التوراة                          |              |            | الثامن: ديانة المصريين       | «   | 449          |  |  |  |  |
| الخامس والعشرون : مكانة                      | « YA         | 19         | الناسع: قبور المصريين        | «   | 747          |  |  |  |  |
| مصر في التاريخ البشري                        |              |            | العاشر : علوم المصريين       | «   | 44.          |  |  |  |  |
| السادس والعشرون : الخلود                     | « ۲ª         | ۱٥         | الحادىءشر:زواعةالمصريبن      | «   | 727          |  |  |  |  |
| عند قدماءالمصريين                            |              |            | الثاني عشر : الحمر           | «   | 722          |  |  |  |  |
| السابع والعشرون :كلمة فى                     | « Y9         | 19         | الثالثة عشر : تربية الحيوان  | a   | 720          |  |  |  |  |
| مار ييت باشا                                 |              |            | الرابع عشر: فرعون و اشتقاقه  | a   | 720          |  |  |  |  |
| الثامن والعشرون : وؤلفات                     | « T•         | 0          | الخامس عشر: النيل            | Œ   | <b>4</b> \$X |  |  |  |  |
| مارييت باشا                                  |              |            | السادس عشر: دار الآثار       | Œ   | 707          |  |  |  |  |
| التاسع والعشرون :حدود حكم                    | « ٣•         | ٦          | المصرية                      |     |              |  |  |  |  |
| الفر اعنة                                    |              |            | السابع عشر : بين أجداث       | α   | 409          |  |  |  |  |
| الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | « ٣\         | ۲,         | سقاره وآ ثارها               |     |              |  |  |  |  |
| ومراجع قيمة                                  |              |            | الثامن عشر: بين آ ثار الصعيد | ď   | 771          |  |  |  |  |
| الحادى والنلاثون : كتاب                      | « ٣1         | 14         | التاسع عشر : بين الآ ثار     | ď   | 772          |  |  |  |  |
| آنی الحکیم المصری                            |              |            | المصرية فى أوروبا            |     |              |  |  |  |  |





الاشرا كجليل لقرما وودي النيل





MADBOULI BOOKSHOP

مكنبه مدبولى

6 Talat Harb SQ, Tel.: 756421

مَيْكَانَ طَلْعَتَ حَرَبِ لِلْقَاهِرَةِ ـ ت : ٧٥٦٤٢١